verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## وایور آلایسیاری و کالیانی کالیان کالیان کالیان کالیان کالیان ک



Bibliotheca Alexandrina

الهيئة المصرية العامة للكتاب



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## وليم شيكسبير

روميو وجوليت

ترجمة وتقىيم د. محمد عناني



الغلاف والماكيت

أميمة على أحمد

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





المقدمة

(1)

هذه هي المسرحية الرابعة في سلسلة شيكسبير العربية التي تصدرها هيئة الكتاب ، بعد تاجر البندقية ( ١٩٨٨ ) ويوليوس قيصر ( ١٩٩١ ) وحلم ليلة صيف ( ١٩٩٢ ) وقد كنت بدأت هذا النص الشعرى في العام الماضي ودعوت الله أن يمد في عمرى حتى يكتمل وحتى أحقق حلم ترجمة الرواثع التي عاشت في وجداني منذ الصغر كيها أتدارك النقص الذي تعانيه مكتبتنا العربية في هذا الباب بصفة خاصة ، على كثرة ( الترجمات ) و ( التاخيصات ) التي تتوافر في أسواق البلدان العربية والتي لم يتوفر عليها المتخصصون ولم يقيض لها من يلتزم الأمانة ( قدر ما تسمح به المضاهلة بين اللغتين ) ولا أقول من يتسلح بالعلم الكافي بلغة شيكسبير وفنونه الشعرية ويتيسر له ما يلزم من الإحاطة بفنون اللغة العربية ، أعرق لغات الأرض قاطبة .

قلت بدأت هذا العمل فى العام الماضى ثم قعد بى مرض عياءً ، رأيت معه أضواء الأبدية ، ويعلم الله أننى ما عرفت الاشفاق ولا الوجل بل كثيراً ما شعرت باطمئنان دفين وأنا أرجع البصر إلى ما قدمت يداى من عمل رمت فيه إعلاء شأن العربية ، ونقل عيون آداب الإنسان إليها ، وأرجعت البصر كرتين فها ازددت إلا إيماناً بالرسالة التى نذرت نفسى لها ، وعاهدت الله إن هو من على بالشفاء أن أعود إلى النص فأستكمله ،

٥ وليم شكسبير

والحمد لله الذي أسبغ على هذه النعمة وترفق بى وآمهلنى ــ بل أرجعنى إلى الحياة ــ حتى أشكر ولا أكفر . وها هي الترجمة الكاملة مذيلة بالحواشي اللازمة ومسبوقة بهذه المقدمة الموجزة .

ولسوف أقتصر في هذه المقدمة على شيئين : الأول من مشكلات الترجمة التي لم أتعرض لها في مقدماتي السابقة ، ولا في كتابي الصغير فن الترجمة ( لونجهان ــ ١٩٩٢ ) ألا وهو مايسمي بترجمة ( النغمة ) TONE \_ والثاني هو تصنيف المسرحية من حيث كونها مأساة بالمعنى القديم أو بالمعنى الشيكسبيرى الخاص. وكنت تعرضت لبعض مشكلات الترجة في النص الغنائي ، الذي أعددته للتقديم على المسرح عام ١٩٨٥ وطبع في القاهرة ( دار غريب ــ ١٩٨٦ ) وهو نص مختصر شأنه شأن كلّ ما يقدم على المسرح من روائع شيكسبير، وقلت في بداية تلك المقدمة إن النص المذكور يمثل صورة وحسب ، وهي بعد صورة ناقصة ولا تمنع ظهور صور أخرى للمسرحية التي شغلت قلوب القراء وجمهور المسرح زهاء أربعة قرون ! كها كنت كتبت مقدمة في صدر شبابي عام ١٩٦٥ عندما أقدمت على ترجمة النص نثراً لأول مرة بحياس الشباب ونزقه ، والصورة النثرية بعد صورة أخرى \_ إن كانت تقترب في عدد سطورها من النص الأصلي فهي تبتعد عنه في روحها وفي معناها ( الشعرى ) الذي لا يكتمل إلا بالنظم ، وربما كان ذلك عثل المدخل الصحيح لما أسميته (بالنغمة) \_ تفريقاً لما عها اعتدنا الإشارة إليه باسم ( النبرة ) فالنبرة قد توحى بالنبر إما بمعنى الضغط على مقاطع الكليات أو استخدام الممزة عل حرف العلة (نبيء بدلًا من نبيً ) في بعض لهجّات العرب (ابراهيم أنيس \_ اللهجات العربية).

أما (النغمة) فتعنى باختصار (موقف) الشاعر من المادة الشعرية: هل هو جاد أو هازل؟ وإذا امتدح شخصاً فهل هو يسخر منه أم يعنى ما يقول؟ وهل يقصد المبالغة Overstatement حين يبالغ أم يتعمد (التضخيم) و (التفخيم) لكى يفرغ الكليات من معناها؟ وهل يقصد (المخافضة) (Understatement) حين يقتصد في القول أم يفعل ذلك دون وعي بهدف بعيد؟ وكيف نستطيع أن نصدر أحكاماً على (النغمة) حين يحزج (القائل) بين الأشكال البلاغية الجامدة والأشكال الحديثة؟ أي أن تحديد النغمة - بداية المر عسير، فها بالك بترجمتها من لغة إلى لغة أخرى تختلف عنها في تقاليدها الأدبية وفي الجمهور الذي يتلقى العمل الأدبي الذي كتبت به؟

(النغمة) من الصفات التي يتصف بها النص الأدبي أيا كانت اللغة التي يكتب بها ، ومعنى ذلك أنها صفة لا تخلو منها العربية بل ربما كانت أقوى في العربية منها في كثير من اللغات القديمة ، ولكننا نكاد تفقد الإحساس جا لبعد الشقة ولغياب صوت العربية الحيّ عن آذاننا ، بينها نعرفها كل يوم في العامية ــ وهي مستوى معروف من مستويات العربية ( السعيد بدوى ــ مستويات اللغة العربية في مصر ) بل ونعتمد عليها في إيصال معانينا للسامعين . ومن ذا الذي لا يقول لمن أساء إليه ( شكراً ١ ) بدلاً من أن يشتمه أو يقول لمن قدم إليه ( معلومات ) معروفة ولا قيمة لها ﴿ أَفَدَتُنَا . . أَفَادِكُ اللَّهُ ! ي ، وقد يصف بعضنا شيئًا ممتازًا ( بالعامية المصرية بل والسودانية ) بأنه « أبن كلب ! » وقد نلجاً إلى المبالغة عندما نقول إن فلاناً عاد إلى منزله وهو ( أسعد أهل زمانه ) ( عبارة أي الفرج الأصبهاني المفضلة ) أو عندما نقول إن فلاناً ضم أطراف المجد أو السؤدد وما إلى ذلك ، وقد نلجاً ــ على العكس من ذلك ــ إلى المخافضة عندما نقول إن فلانة سعيدة بزواجها من المليونير فلان و فهو لا يشكو الفاقة ، أو إن طه حسين لا يخطىء كثيرًا في اللغة العربية وما إلى ذلك ــ فالمعنى في كل حالة من الحالات السابقة ( عامية كانت أم فصحى) يتوقف على تفسيرنا للنغمة ، وهو التفسير اللي يحدده الموقف أي تحدده معرفتنا بالمشتركين في الحديث وعلاقاتهم بعضهم بالبعض والمناسبة التي يقولون فيها ما يقولون .

وحسبها أعلم كان صلاح عبد الصبور أول من تطرق إلى دراسة ( النغمة ) فى الشعر العربى عندما حاول استشفاف روح السخرية فى قصيدة المنخل اليشكرى الذائعة ، بل وأورد بعض الدلائل على أنه كان يقوم بحركات تمثيلية أثناء إلقائها تساعد على إدراك النغمة التى يرمى إليها ، وربما كان على حق فى أن علينا أن نعيد قراءة الكثير من الشعر الذى وصلنا بحيث نضعه فى سياقه الأصلى وربما اكتشفنا به نغمات مختلفة عن النغمات التى درجنا عليها ( انظر قراءة جديدة لشعرنا القديم ) — وأظن ظنا أن هذا جانب مما حاوله أستاذنا الدكتور شكرى عياد حين قدم لنا ( فى اللغة والابداع ) تحليلاً لقصيدة المتنبى « ملومكها يجل عن الملام » فوضع البيت التالى فى سياق جديد :

عیون رواحل ان حرت عینی وکل بغام رازحة بغامی إذ يفسره على أن المتنبى يسخر من نفسه حين يقول إنه حين يضل طريقه يصبح مثل البعير فلا يرى إلا ما يرى ، بل ويصبح صوته مثل صوت ناقته ! وقد كنت قد درجت على تفسير البيت طبقاً لما جاء فى شرح الديوان ( للبرقوقى أو اليازجى ) من أن الرواحل تهديه إذا حار وغنى عن البيان أننى كنت أحار أنا نفسى فى إدراك هذا المرمى ! فيا وجه الفخر فى أن الناقة تبصر حين لا يبصر ، أو أن أصوات النوق تحاكى صوته ؟ وقد نهج هذا النهج ــ مع أختلاف فى زاوية المدخل ــ أحمد عبد المعطى حجازى فى كتابه قصيدة لا .

وربما كان السبب فى قلة الأمثلة على تفاوت النغات فى أدبنا العربى هو احتفالنا التقليدى بالجد ونفورنا من الهزل ، والواقع أننا نفترض للتراجيديا قيمة إنسانية أعلى بكثير من الكوميديا ، وأحياناً ما نفصح عن ذلك حين نشطب عمل كاتب شطبا يكاد يكون كاملًا حين نصفه بأنه هازل ، ونحن ننصح أبناءنا بألا يعمدوا إلى الهزل « إلا يعقدار ما تعطى الطعام من الملح » — كما يقول الشاعر — وكأن يتجهموا كأنما لابد أن يصاحب الجد فى العمل تقطيب وجهاته!

أقول إننا درجنا على ذلك دون مبرد في الحقيقة سوى تقاليد (الرواية) أى اعتياد الأدب العربي منذ عصوره الأولى على الرواة ، واعتياد الجهود الدينية التى صاحبت إنتشار دين الله الحنيف أيضاً على الرواية ومن ثم على السند ، وهذا يقتضى أن يكون الرواة عن يعرف عنهم الجد والابتعاد عن الهزل أيا كانت المناسبة ، ولقد ذكر مثلاً في أكد الكتب القديمة (المستطرف للابشيهي) أن أحد الرواة ولم يبسم طول حياته ومات دون أن يرى أحد سنه » (يقصد أسنانه) [ ص ٧٧] كما تكثر الاشارات إلى أن فلانا كان وكثير الفسحك » بمعنى أنه (يجب الهزل) ومن ثم فرواياته يمكن أن تكون غير صادقة! ومن الطبيعي في هذا الجو الذي يتطلب الجد (بمعنى التجهم) حتى يتمكن ما يروى من أحداث العصر وشعر الماضي وأدبه ، أقول إن الطبيعي في هذا الجو الغاثم ما يروى من أحداث العصر وشعر الماضي وأدبه ، وأن يعمد الأديب إلى بث الطمأنينة في الملبد أن تفرض على الأدب (نغمة) واحدة ، وأن يعمد الأديب إلى بث الطمأنينة في قلوب سامعيه (أو قرائه في مرحلة لاحقة) بأن يؤكد لهم أنه صادق في كل ما يقول وأنه لا يهزل مطلقاً ولا يجب اللهو أو الطرب أو السرود!

۸ ولیم شکسبیر ــ

ويشهد الله إننى لم أكن اتصور أن ذلك يمكن أن يكون صحيحاً حتى كتب لى أن أعاشر أقراماً من بقاع شتى في الوطن العربي الشاسع وأرى بنفسى كيف يعجز إنسان عن الابتسام طول عمرة (أو لعدة أعوام هي الزمن الذي عشناه معا في الغربة) ثم أفهم ما قصده ابن بطوطه حين زار مصر في القرن الرابع عشر الميلادي وقال:

وأهل مصر ذوو طرب وسرور ولهو ، شاهدت بها مرة فرجة بسبب برء الملك الناصر من كسر أصاب يده ، فزين أهل كل سوق سوقهم ، وعلقوا بحوانيتهم الحلل والحلى ، وثياب الحرير ، ويقوا على ذلك أياماً . ( ص ٣٢ ــ دار التراث ــ بيروت ــ ١٩٦٨ ) .

وهو يعجب للعمل الدائب ( « الذي ما يتوقف آبداً ») ومع ذلك يلاحظ طيب المعشر ( « مؤانسة الغريب ») ورقة الطبع ( « اللطف » ) والميل إلى الضحك والسخرية من كل شيء ! لقد دهش الرجل دهشة كبيرة ، وكل من يقارن ما قاله ابن بطوطة عن مصر بما قاله عن البلدان الأخرى التي زارها سيدهش لاختلاف الطبع إختلافا بيّنا ، وسيزداد دهشه حين يدرك أن التراث العربي المشترك ( تراث اللغة والأدب ) لم يؤثر في تفاوت الطباع ، واعتقد أن العكس هو الصحيح فإن الطبع المصرى الميال إلى « الطرب والسرور واللهو » ، حتى في أحلك فترات تاريخنا ، قد أثر على نفعة الأدب الذي نكتبه وجعلنا نحتفل بالكوميديا احتفالنا بالحياة نفسها ( فالكوميديا في أحد تعريفاتها ( احتفال بالحياة ) ولم يولًد لدينا التقسيم بالحياة ) ولم يولًد لدينا التقسيم الكلاسيكي الذي صاحب الآداب اليونانية والرومانية من استخدام الشعر مثلاً في التراجيديا والنثر في الكوميديا ، أو اقتصار الفصحي على الأولى والعامية على الثانية ، فامتزح هذا وذاك في آدابنا الحديثة إذ كتبت التراجيديا بالعامية وبالنثر ، وكتبت الكوميديا بالفصحي وبالشعر !

ولسوف يسهل على قارىء الترجمات الحديثة أن يكتشف النغيات المتفاوته حين يلتزم المترجم الأمانة في ترجمته فلا يجفل من استخدام كلمة عامية أو تعبير عامى يساعده على نقل النغمة ، وحين يدرك أن للغة مستويات متعددة هي التي تساعد الكاتب على ( الصعود ) أو ( الهبوط ) في نغياته \_ دون أن يكون لذلك علاقة مباشرة بالسلم الاجتماعي للغة ! فإذا أدركنا ذلك وضعنا أيدينا على العيب الأساسي الذي شاب ترجمات شيكسبير حتى منتصف هذا القرن ، وخصوصاً مشروع الجامعة العربية . فالمترجون

بلا استثناء يستخدمون الفصحى المعربة المنثورة ويلتزمون بقوالب العربية القديمة ( الجزلة ) مهما كانت طبيعة النص الذى يتعرضون له ، ومهما كانت مستوى لغة المتحدث أو ( نغمته ) . ولا يقولن أحد إن ذلك لون من ألوان الترجمة ، الهدف منه تقديم معنى الألفاظ فحسب ، فترجمة الأدب ( ولا أقول الشعر ) لا تتطلب معانى ألفاظ مفردة فقط ، بل إن معانى الألفاظ المفردة نفسها تتأثر بالنغمة وتتفاوت من موقف إلى موقف في المسرحية .

ومن الطبيعي أن أقول ذلك كى أبسط منهجى فى الترجمة وأدافع عنه ، فترجمة مقطوعة شعرية صُلْبها الوزن وحيادها الإيقاع تتطلب الاقتراب من هذا الوزن وذلك الايقاع « وما أكثر ما نردد أقوالاً عربية كان يمكن أن تختزل إلى النصف أو الربع لولا الوزن! ومن هذا الباب جاء ظلم مترجمى العربية من المستشرقين اللين تنحصر معرفتهم بالعربية فى الألفاظ المفردة ، فنحن حين نستشهد بقول شاعر « كناطح صخرة » أشارة إلى جهد من يحاول المحال ، فنحن نشير فى الحقيقة إلى بيت كامل يقف على قدميه وهو:

## كسندائين صبخبرة يسومنا ليسوهنها فيلم غيرهنا وأوهني قبرنيه السوعيل

والنارق كبير بين من يقول «كناطح صخرة » فقط ، ومن يردد البيت كله ! وهذا من أثر ( النخمة ) التي تكون في الحالة الأولى حادة قاطعة ، وفي الثانية مرتخية فاترة ، بسبب الاطناب فالكليات إبتداء من ( يوماً ) وحتى آخر البيت لا عمل لها إلا الإبقاء على التياسك العروضي له . وقس على ذلك الكثير من الشعر . \_ فنحن نقول ( من جد وجد ) ونفخر بإيجازه ولكن شعرنا حافل بما يجرى مجرى الأمثال دون أن يكون بهذا الاقتضاب :

ما فى المنقام للذى عنقال [وذى] أدب مسن راحة [فدع الأوطان] واغترب [إن رأيست] وقوف الماء ينفسده [إن سال طاب وإن لم يجر لم ينطب]

۱۰ ولیم شکسبیر 🗕

## والشمس لو وقفت [في الأفق ساكنة] للماس ومن عرب]

فكل ما بين أقواس زائد وهو من لوازم الإيقاع العروضي أى العضادات التي تسند البيت كي يستقيم وزنه ، وإذا قال قائل إن هذا شعر حكم وأمثال وحسب ، وقائله ( الامام الشافعي ) ليس من الشعراء ( المحترفين ) سقت إليه نماذج من أعظم شعرائنا دون جهد كبير بل ومما يعرفه طلبة المدارس ـ من العلقات مثلاً :

ولو كنت وغلاً في الرجال لضرف عداوة ذي الأصحاب والمتوحد (طوفة)

فلم عرفت الدار قلت لربعها الا انعم صباحاً أيها الربع واسلم (زهير)

بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكنا سنبدأ ظالمينا (عمرو)

إلى المتنبى نفسه

عيد بأية حال عدت ياعيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهمو فليت دونك بيداً دونها بيد

وحتى شوقى ـ شاعر العصر الحديث: ـ فى رثاء مصطفى كامل المشرقان عليك ينتحبان المشرقان ماتم والدان

۱۱ ولیم شکسبیر

او مما يحفظه عشاق أم كلثوم (عن أم كلثوم!):

سلوا كثـوس العلا هـل لامـست فهاها
واستخبروا السراح هـل مست ثـناياها
باتت عـلى السروض تسقينا بعسافية
لا للسلاف ولا للورد رياها
ما ضر لو جعلت كاسى مسراشفها
ولو سقتنى بـعساف من حمياها

وما ينطبق على الشعر ينطبق على النثر ، وخصوصاً ما كان يسمى بالنثر المفني ، تجاوزاً لاتصافه بخصائص النظم ، مثل السجع ( اللَّي يحاكي القافية ) وتساوى المقاطع ( عما أوصى به أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين ) وما إلى ذلك من المحاسن الشكلية المستقلة من شعر العرب . وأرجو ألا يتصور أحد أنني أنتقد مدوسة فنية بعيمها أو أعيب شكلًا من أشكال التعبير تختص به العربية دون غيرها ، فهذه سيات لا تتميز بها لغة عن لغة ، ولكنن أسوق هذه الأمثلة للتدليل على الوظيفة التي يقوم بها الايقاع في تحديد (النغمة)، فإذا كان صحيحاً أن الذهن يستوعب معالى الألفاظ بسرعة تفوق سرعة إلقائها أربع مرات (دافيد كولب وآخرون : نحو نظرية تطبيقية للتعليم عن طريق الخبرة .. لندن .. ١٩٧٦ ) فإن إبطاء الإيقاع عن طريق تكرار بعض الألفاظ أو العبارات في قوالب نغمية محددة يضاحف من الزمن الذي يستغرقه الذهن في استيعاب المعاني ويجعل للأذن المهمة الكبرى في عملية التلقى حتى ولو كان القارىء يقرآ شعر. مهموساً ( وهو الاصطلاح الذي أتى به الدكتور عمد مندور ليفرق به بين شعر الخطابة القديم والشعر ( و الوجداني ، الحديث ) . ولذلك فإن ( نغمة ) الشاعر لابد أن تختلف ما يلقى على المترجم للشعر عبثًا جديدًا وإن كان قاصر آ(١) على التصدي ( للنغمة ) \_ ماذا عساه فاعل بمن يبدو أنه يهزل وهو جاد ـ أو من يبدو أنه جاد وهو يهزل ؟ إن روميو مثلًا في هذه المسرحية يهزل هزلًا صريحًا في بداية المسرحية وفي باطنه الجدـ ونغمته الختلف في تحديدها النقاد \_ وذلك حتى يقابل جوليت فيتحول إلى نغمة جادة كل الجد لا أثر فيها لهزل على الاطلاق ــ وإن كان شيكسبير لا يتوقف عن التلاعب بالألفاظ (كالتوريات مثلًا) إلى آخر سطر في المسرحية ا

<sup>(</sup>۱) (بمعنى (مقصيوراً ) ــ أنظر ابن خللون المقلمة ص ٤٩٣ ــ دار القلم ــ بيروت ــ ، وأحد أمين فجر الاسلام ص ٢٩٤ دار الكتاب العربي ، بيروت ) .

ولأقرب ما أعنى الآن بقصيدة كتبها بالعربية المصرية صلاح جاهين وصعد بفنونها الشعرية إلى مصاف التوحد والتفرد بل وتخطى ــ دون مبالغة ــ كل من سبقوه :

باحب المقابر وأموت في الترب هناك زي حي الغناي في الهدوء الجميل هناك زى شط البحور في النسيم العليل هناك العجب هناك تمشى تسمع لرجلك دبيب عالى يرضي الغرور هناك كله راقد مافيش غيرك انت اللي واقف فخور وأما الزهور هناك بالمقاطف على الأرض يا مسورقة يا بتحتضر تجيب أذوات العطور وتصنعها عطر اسمه مثلاً عبير العبر تبيعه وتكسب دهب وتدهس على العضم وتقول كلام فلسفة وتملأ كتب ده غير الثواب اللي تقدر كيان تكسبه من الفاتحة ع الميتين فمنها عبادة ومنها استفادة ومنها أدب غذا السبب باحب المقابر.. لكين بعقل الرزين باحب البيوت واللي فيهم زيادة ا

من البداية نجد النغمة الهازلة في \_ ( الصدمة ) التي تقدمها لنا الكليات الأولى ، وتؤكدها المفارقة الواضحة في « أموت في الترب » \_ فهي من النكات الذاتعة لدى المصريين في باب القافية ( 1 ) الحانوتي حياحد له بالميت عشرين جنيه ! (ب) طب ومن غير ميت ؟ ) وهكذا نجد أن هذه اللمسة تحدد لنا ( السلم الموسيقي ) الذي يساعدنا في

. ۱۳ ولیم شکسیپر

إدراك النغمة! فكيف سنقرأ وزى حى الغناى ، ؟ بمفارقتها المؤلمة أ (حد واخد منها حاجة ؟) وكيف ستقرأ وزى شط البحور » ؟ (على شط البحور والنسمة حوالينا الحياة مبتسمة!) (على شط بحر الهوى!) ولا شك أن ذلك كله لابد أن يؤدى إلى العجب الذى يعنى به صلاح جاهين الدهشة الشعرية Poetic wonder التى يتسم بها كل شعر عظيم — فهى دهشة اكتشاف ، مثلها نجد أن كل قصيدة عمل استكشافي! عظيم — فهى دهشة اكتشاف ، مثلها نجد أن كل قصيدة عمل استكشافي!

(خفف الوطء ما أظن أديسم ال

أرض إلا من هذه الاجساد)

ابو العلاء المعرى ومفارقة الدبيب (العالى) المتناقض فيها يشبه (الطباق) الكلاسيكي مع (راقد) والذي ينتهي (بواقف)! أي أن تتابع الحركة والسكون هنا مشهد كامل لا مجرد تسجيل لحدث في الماضي . . إننا مع زائر القبور ، بل نحن الذين نزور القبور الآن فتضيع نظراتنا في الدهشة!

وعلى الفور ينتقل صلاح جاهين إلى الأرض ليشير إلى رموز الجمال والفتنة والرقة وقد أصبحت مغشياً عليها أو هي بسبيلها إلى الفناء ، كأنما نحن نطالع تراثاً كاملاً من الشعراء الانجليز في القرن السابع عشر الذين احتفلوا بالحياة عن طريق تأمل الموت ، وذلك من خلال ما يسمى بثيمة عش يومك CARPE DIEM أى اقتطف لحظة الزمان السانحة فهي مثل الزهور تورق وتخفشل ثم تذوى ويبتعلها خضم الفناء! ( المقاطف ) هي أدوات إهالة التراب و ( التراب ) الذي يربطنا بالتربة سيصبح زهوراً لكي يؤدى بنا إلى صورة أساسية في الشعر الانجليزي الجديث أيضاً وهي الخوف الكامن في حفنة من التراب ( FEAR IN A HANDFUL OF DUST ) ــ وهي الصورة التي يشير بها التراب ( أسطورة سيبيل اليونانية التي تمنت أن تعيش طويلاً فوعدتها الألهة بعدد من السنوات يساوي عدد حباب الرمل أو التراب التي تستطيع أن تقبض عليها بيدها! فعاشت دهوراً وأخذت تنكمش حتى أصبحت في حجم الطائر الصغير فوضعها بيدها! فعاشت دهوراً وأخذت تنكمش حتى أصبحت في حجم الطائر الصغير فوضعها الناس في قفص وكان التلاميذ يمرون عليها في طريقهم إلى المدرسة وإذا سألوها ماذا تريدين يا سيبيل ؟ قالت لهم أريد أن أموت!

وأرجو ألا يتصور القارىء أننى من اتباع المدرسة التفكيكية -DECON STRUCTION الذين يرون فى النص أكثر مما به من معان أو ينادون بتغير معناه من قارىء إلى قارىء ، بل أنا من دعاة الالتزام بالنص وحسب ، وهو هنا ــ ودون محاراة ــ

نص ذو نغمة خاصة تتطلب قراءة خاصة ! ( فالمقطف ) ، في العامية المصرية لا يُملًا إلا تراباً ، وحين يملأ خيزا (مثلًا) يصبح فرداً (فرد عيش / فرد سرس : . . الخ) بترقيق الراء لا تفخيمها ، فإذا تصورنا هذا المقطف الذي يرتبط بالأرض مثل هذا الارتباط وقد امتلاً بزهور مغمى عليها أو في سكرات المون \_ بمعنى الغياب عن الوعى أو الوقوف على مشارف العالم الآخر ( شأنها شأن جميع الأحياء الذين لا تقاس أعهارهم إلا باللحظات العابرة ) وتصورنا ما سيفعله صاحبنا ( المخاطب أو المتحدث ) من تحويل هذه المثل العليا للجهال والرقة إلى عطر (طيار) هو حلقة الوصل بين الوجود والعدم( فهو رائحة أي رُوَّحُ والعلاقة بين الرُّوْحِ والربيحِ والرُّوحِ والرُّواحِ أكثر من اشتقاقية ! ) وإذا تصورنا بعد هذا كله أن ( عبير العبر ، لن يفلح في إيصال ( العبرة ) بل سيتجمد في صورة هي أقسى صور الانشغال بالأرض وكنورُها \_ صورة ( الذهب ) . [ وليس من قبيل الصدفة أن يختار الشاعر هذه الصورة ليربط الثراء ( حي الغُنَائي) بالمرض ( العليل) والموت ( الترب ) من خلال الذَّهب الذي يتحول ــ كيا بعرف كل دارس لتاريخنا المصرى \_ إلى تابوت : « بل إن دود القبر يحيا في توابيت الذهب! » ( تاجر البندقية \_ لشيكسبير) ] أقول إذا تصورنا ذلك كله فسوف نعرف أن رنة الجد خادعة وأنها تخفى مفارقة تجعل الشاعر أشد سخرية نما قد يتبادر إلى ذهن القارىء المتعجل ، فهو يسخر في آن واحد من الأحياء والأموات ، وهو يضفي معانى جديدة على البيت التالى ( وتدهس على العضم وتقول كلام فلسفة / وتملأ كتب ! ) إذ يفرغ الفلسفة من معناها أمام الموت ، ويجعل الكتب مجرد أوراق خاوية ، خصوصاً عند تحويل هذا الدرس القاسي إلى فوائد مادية زائفة خادعة تعكس تماماً ( أي تأتي بعكس أو نقيض) ما يقوله في ختام قصيدته (فمنها عبادة ومنها استفادة ومنها أدب!) فالعبادة ليست مجرد الحصول على ﴿ الثوابِ ﴾ ﴿ الأجر ﴾ ، والفائدة المادية ــ كها سبق القول ــ خادعة ، والأدب مجرد كلام يطير في الهواء مثل الوائحة (الرَّوْح) وإن كان في الحقيقة أى في معناه الحقيقي ذا وجود أبدى مثل الرُّوح نفسها !

ولر لم تكن هذه النخات المتفاوتة ما استطاع الشاعر أن يصل بنا إلى ذروة المرارة فى محاولته التمسك بالحياة عند إعلانه الحب للأحياء فى بيوتهم أكثر من حبه للمقابر! ولم ينس صلاح جاهين أن يذكرنا هنا أنه يحاول ذلك بعقله لا بقلبه ، فهو نوع من الحب الذي يمليه منطق الأحياء ، إذ نشتم هذا المعنى من تركيبة ( بعقلى الرزين ) التي قد تعنى

« متوسلاً بعقل لا بقلبي » وقد تعنى « لأن لى عقلاً منطقباً غير عاطفي » \_ وهو يؤكد
 هذه المفارقة حين يقدم ( البيوت ) ( التي هي أحجار ميتة بل ومآلها الهدم ) على الاحياء
 اللين لا نسمع عنهم بل ولا نجد لهم ذكراً في أي مكان في تلك القصيدة العجيبة !

إن التنويع الشديد في ( النغمة ) يمكن الشاعر من أن ينتقل بنا من حالة نفسية إلى نقيضها ، ولا يخفى على دارس الشعر والترجمة مغزى الانتقال من ضمير المتكلم ( باحب ) إلى ضمير المخاطب ( تمشى تسمع / مافيش غيرك إنت ) ثم العودة إلى ضمير المتكلم في الأبيات الأربعة الأخيرة فإلى جانب توالى التقابل بين المتكلم والمخاطب نجد أن التقابل يتوهج أيضا بين الحياة والموت ، حين تختلف ( نغيات ) أفكار الحياة لتكتسى مذاق ( الفناء ) ، وتختلف نغيات أفكار ( الفناء ) لتصبح الحياة الحقيقية \_ أى الحياة فيها بعد الموت !

(4)

ولا يخفى على اللبيب أن (النغمة) تمثل التحدى الأكبر للمترجم ، لأنها قد تعتمد على مصطلح اللغة الأصلية الذى تتعذر ترجمته إلى أى لغة أخرى ، ومادمنا ضربنا المثل من صلاح جاهين فلابد من التنويه بالترجمة العبقرية التى أخرجتها نهاد سالم فلر باهيات (دار إلياس العصرية للنشر — ١٩٨٨) والتى حققت فيها أكبر قدر بمكن من النجاح فى نقل (النغمة) التى تمثل سر نجاح هذا اللون من الشعرالتي يستخدم لغة الناس ، مثلها كان شيكسبيريفعل ، ومثلها فعل كل شاعر أراد الوصول إلى الناس ، وسوف أدلًا على هذا النجاح أولاً قبل التدليل على الصعوبات . اقرأ معى هذه الرباعية الجميلة :

أحب أحيش ولو أحيش فى الغابات أصحى كما ولدتنى أمى وابات طائر.. خُوان.. حشرة.. بشر بس اعيش محلا الحياة حستى فى هيشة نبات وأول سؤال هو: هل الشاعر جاد في إعرابه عن حبه للحياة ؟ فإذا كانت الاجابة بنعم فسوف تكون ( النغمة ) موجهة لتأكيد هذا المفهوم الذي يتردد في جنبات المصطلح الدارج — ويتعدّل داخليا من خلال الهبوط بمستوى الانسان إلى مستوى الكائنات الدنيا ، أى الكائنات غير العاقلة حتى يصل إلى ما يلغى إنسانية الإنسان! وإذا اتكانا على هذه اللمحة الأخيرة وجدنا معنى آخر كامناً في باطن هذا المفهوم وهو ليس ببساطة حب الحياة بل تأكيد إنسانية الإنسان أى أن الشاعر لا يقول فقط إنه يجب الحياة ولكنه لا يحيش إلا إذا كان إنسانا!

أما الترجة فهي:

I love to live, be it in a jungle deep Naked to wake, and naked go to sleep To live as beast, bird, man or even ant Life is so lovely even as a plant p.27

وقبل أن أناقش الصعوبات سأشير إشارة عابرة إلى أننى كنت أفضل (even) على (be it ... it ... be it ) في السطر الأول إذ إن مصطلح الانجليزية يتطلب جملة مقارنة ... الاعن (or ولا تستخدم هذه الصيغة وحدها إلا في « ! so be it ) بعنى « فليكن ! » [ « يالله بقي ! » — « وماله ! » — « ماشي ! » — « حنعمل إيه ؟ » . . إلخ ] وكنت أفضل عدم الافراب في صياغة السطر الثانى الذي يعطف wake على to live فيجعل بقية العبارة قبلقاً من الناحية النحوية دونما داع ولو كان ذلك من متطلبات القافية ، إلى العبارة قبلقاً من الناحية النحوية دونما داع ولو كان ذلك الاهتزاز المنطقي في السطر الأخير الذي نتج من الخضوع للصياغة العربية . أقول إنني لن أتوقف عند هذه الملامح الشكلية التي ترجع إلى مزاج كل مترجم وتكوينه اللغوى ، ولكنني سوف أتوقف طويلاً الشكلية التي ترجع إلى مزاج كل مترجم وتكوينه اللغوى ، ولكنني سوف أتوقف طويلاً عند الكلمة « المقتاح » بالعربية وهي تعبير « بس أعيش » إذ أنها هي التي تحدد لنا ما إذا مقيداً المعارية المعارية ؟ إنها تعنى « آه مقيداً المعرية ؟ إنها تعنى « آه مقيداً المواقفية ( qualified ) وهي من ياليتني استطيع الحياة ! » (أو بالانجليزية المعتادة عالسان عزت عليه الحياة إما الناحية المواقفية ( Pragmatically ) لا تقال إلا في موقف إنسان عزت عليه الحياة إما الناحية المواقفية ( Pragmatically ) لا تقال إلا في موقف إنسان عزت عليه الحياة إما الناحية المواقفية ( Pragmatically ) لا تقال إلا في موقف إنسان عزت عليه الحياة إما

للمرض الشديد أو لأنه لم يستطع الحياة الحقة بعد! [ خسين جنبه خسين جنيه بس اسافر!] = [ يخفضوا المرتب بس أفضل في الوظيفة] = [ يعملوا اللي عايزينه في بس أعيش!] = أي إن هذه الصيغة تعنى أن قائلها يريد الحياة بأي ثمن! وهذه هي المبالغة التي تجعل و في هيئة نبات » في السطر الأخير توحى بأنها ذروة مقصودة للمفارقة الكامنة في إحساس الشاعر! فهل هو هو حقا يريد الحياة بأي ثمن حتى ولو كان نباتا ؟ والفعل الانجليزي المشهور to vegetate معناه أن يصبح الإنسان فاقداً لارادته وغاياته مثل النبات! وإذا اتفقنا أن هذه هي (النغمة) الصحيحة فسوف نكتشف أن تصورنا لجدية الشاعر في البداية كان وهما، وأن الرباعية في الحقيقة إعلاء لإنسانية تصورنا لجدية الشاعر في البداية كان وهما، وأن الرباعية في الحقيقة إعلاء لإنسانية الإنسان وتميزه على الكائنات جميعاً مها كانت صفات الحياة التي تشاركه إياها!

وسر نجاح نهاد سالم هو إدراكها لهذه ( النغمة ) التى تكاد لخفائها أن تصبح ( نغمة تحتية ) ( undertone ) وإصرارها على إبقائها خبيئة ! أى إن المترجم هنا لم يلجأ إلى التأويل بل ولا إلى التفسير . بل حاول الالتزام بالنغمة الظاهرة حتى يظل الخبىء خبيئا ! وهى تلجأ إلى مصطلح الانجليزية الأصيل لكى توحى بهذه النغمة الباطنة حين تبدأ البيل البيت الثالث بالعبارة الصارخة ! To live as beast فهذه هى المقابل إن لم تكن البديل للعبارة و المفتاح » [ بس أحيش ] لأنها توحى من طرف خفى بوفض هذه الحياة الحيوانية — وكلمة beast كلمة ذات دلالة واضحة تشير إلى النغمة التحتية ، فنحن نستخدمها في ذم كل سلوك بشرى يجرد الإنسان من إنسانيته ، والصفة منها beastly نستخدم في اللغة الدارجة بمعنى الإنحطاط والدناءة وقد كان يمكن أن تستخدم كلمة تستخدم في اللغة الدارجة بمعنى الإنحطاط والدناءة وقد كان يمكن أن تستخدم كلمة عايدة في ظاهرها حسنة الدلالة في باطنها لأنها مشتقة من anima ممناها بعمني النفس أو الروح ، وكثيراً ما يوصف الإنسان بأنه إطنها لأنها مشتقة من animal spirits وما إلى الخفة الفطرية ولا أظن أن المترجة اختارتها من أجل القافية المبدئية المبدئية anima معناها الخفة الفطرية ولا أظن أن المترجة اختارتها من أجل القافية المبدئية المبدئية والعامل الحاسم في اختيارها إياها .

ومعنى ذلك هو أن المترجم يواجه نصاً حياً لا مناص من إيجاد إطاره الحيّ الذي يحفظ له أنغامه الظاهرة ( والباطنة إن أمكن ) ، وما يصدق على الشعر الغنائي ( أي الذي يتوسل بالصوت المفرد ) يصدق بدرجة أكبر على الشعر المسرحي الذي تتعدد فيه

الأصوات . وقبل أن أيْتقل إليه سأورد رباعية أخرى لِصلاح جاهين وترجمتها الانجليزية لنهاد سالم ; ـــ

اقلع غماك باتور وارفض تلف اكسر تروس الساقية واشتم وتف قال بس خطوة كهان . وخطوة كهان . . يا البير يجف إ

Throw off your blindfold, Bull! Refuse to go!
Break the cogs of the waterwheel, spit in our eye!
The bull said with a sigh: « One more step, or so, Either I reach the end, or the well will dry » ...
p. 43

إن سر عبقرية هذه الترجة لا يكمن فحسب في الالتزام بالمعنى الشعرى ( الذي لابد له من وزن وقافية ) ولكن أيضاً في إدراك ( النغمة ) وإخراجها ولو باضافة عبارة ذات دلالة ... وهي هما ( With a sigh ) قهي العبارة التي تعوضنا عن فقد الدلالة العامية لكلمة تور ( طور ) بالعربية المصرية ، لأن كلمة السال الانجليزية ذات دلالات لا تغطى ما تقوله ( طور ) وإن كانت تشترك معها في بعض العناصر . ولهذا فإن هذه الإضافة تجسد لنا ( النغمة ) الأساسية في الصورة ... فهي آهة استسلام للمصير resignation قبل أن تكون آهة شكوى من الزمان ! وقله نبختلف مع المترجة في تصويرنا هذه ( النغمة ) أو في تصورنا ( للنغمة ) الجقيقية أو المقصودة ... ولكن ... من ذا الذي يستطيح أن يزعم أن لكل قصيدة أو لكل بيث ( نغمة ) واحدة فقط ... أو نغمة ( حقيقية ) أو مقصودة ) ؟

(\$)

وليكن هذا مدخلنا إلى شيكسير! فمن ذا الذى يستطيع أن يقطع بأن هذه (النغمة) جادة أو هازلة ؟ حقيقية أر زائفة ؟ عرضية أى عارضة أو مقصودة ؟ وهل رنة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



جوليت والمراية

السخرية في كلام الشخصية \_ إذا تأكدنا منها \_ موجهة إلى الشخصيات الأخرى أم إلى القاريء مباشرة ؟

ومعنى السؤال الأخير هو: هل يمكن لنا (أى هل من المقبول فنياً) اقتطاع أبيات أو فقرات من المسرحية باعتبارها شعراً غنائياً يتحدث فيه الشاعر مباشرة إلى القارىء الولا يظنن أحد أن هذه (زندقة نقدية) أى خروج عن قواعد النقد الغنى (المقادسة) و فكل شاعر مسرحى له لحظاته التى يتحدث فيها من خلال شخصياته إلى الجمهور، أو إلى القارىء، وقد يسمع المشاهد صوته واضحاً ويدركه القارىء دون عناه، خصوصاً عندما ينتقل من سياق الحدث إلى التعليق على حال الإنسان بصفة عامة أو على أشباء عنها في مجتمعه يعرفها هو وجهوره خير المعرفة. وهذه جميعاً من العوامل التى تؤثر فى تحديد (النغمة) ومن ثم فى (الترجمة) والاسلوب المختار لها.

وقد صادفت هذه الصعوبة لأول مرة عندما عدت إلى نص روميو وجواليت عام ١٩٩٢ (أي بعد ما يزيد على سبعة وعشرين عاماً ) لأترجمه ترجمة شعرية كاملة [ بعد الإعداد الغنائي للمسرح عام ١٩٨٥ ] فإذا بي أفاجاً بأن النص الذي كان يكتبي صور الجد من أوله إلى آخره حافل بالهزل وبالسخرية والنغمات المتفاونه ! ولقد رأيت أن التزام النظم وحده لن يحل المشكلة ، بل والا محاكاة القوافي والحيل البلاغية ! وتمثل الحل في اللجوء إلى تنويع الأسلوب مثلها يفعل شيكسبير من استخدام النثر حيناً والنظم حيناً آخر، والعامية في بعض الأحيان، وصولًا إلى ( النغيات ) التي يرمي إليها فالبطل هنا \_ روميو \_ ليس في الحقيقة مثلاً أعلى للحب (أو للحبيب) الرومانسي والكنه غلام منهور يجب الحب أي فكرة أو نزعة الاتصال بشخص آخر والتوله به (كيا يقول كولريدج) أكثر من حبه ... الشخص الذي يمكن ... بسبب صفاته وشماثله الموضوعية أن يثير في نفسه هذا الحب! وجوليت فتاة في الرابعة عشرة ــ سن الزواج في الأيام الخوالى ــ تركب رأسها وتندفع بطيش المراهقة إلى مغامرة غير محسوبة العواقب فتنتهى نهاية مفجعة ! والجو الذي تقع فيه الأحداث هو جو البحر التوسط بحرارته ونزقه والتهاب عواطفه! وشيكسبير يصر منذ البداية على أن يعزف لنا ( أنغاماً ) مرحة في حوار فكه بالنثر يعتمد على التوريات والنكات اللفظية ، وخصوصًا ما يمس منها العلاقة بين الرجل والمرأة ، بحيث تتهيأ باسمين بل وضاحكين لظهور ذلك المحب الواله وعندها نعرف أن حبيبته اسمها روزالين وأنها قد أقسمت ألا تتزوج وأن تظل عذراء إلى الأبد! وهذا ( الموقف المستحيل )يجعل كل ما يقال بشأن الحب ورب الغرام كيوبيد ــخصوصاً بالقياس إلى غلام أمرد مثل روميو وأصدقائه المراهقين حد كلاماً ذا نفهات نصف جادة على أحسن تقدير ، والفصل الأول يمثل لنا هذه النفيات التى تتراوح بين المعقول واللامعقول ، ... إذا استعرنا حبارة زكى نجيب محمود فللفكاهات البلايقة تتطور بلا أى معنى إلى صراع لا معنى له هو الآخر بين الأسرتين اللتين توارثنا كراهية عبثية لا معقولة عما يجعلنا نقبل في هذا الإطار التناقض الأول بين النفات ، كما يصوره فرام فتى يبدو عليه الضياخ ولكنه مهذار ، فهو يهزل من البداية وحين المحمح سات الجداعلى وجه بنفوليو يسأله وليسمح لى القارىء بنقل جوهر هذا التراشق إلى العامية المصرية لتجسيد بنفوليو يسأله والله يا انت مابتضبحكش ليه ؟ » فيرد بخوليو قائلًا « والله يا بن حمى النغمة الصحيحة « الله ! انت مابتضبحكش ليه ؟ » فيرد بخوليو قائلًا « والله يا بن حمى ان عايز أعيط ! » .. « ليه يا حبيبى ليه بس » « على ظلمك وعذاب قلبك ! » فيجيئنا رد روميو الحاسم ؛

\_ بس ده ظلم إله الحب ! (ما انت عارفه !) أرجوك . . أنا عندى كفايق ومش عايزك تحملني زيادة ! هو الحب إيه يعني ؟ دخان من الأهات والزفرات ! . . .

وهكذا! فالواضح أن هذه ( نغبات ) عب يلعب حود المحب الوامق أى أنه يعى ما يفعله كل الوعى ، وأرجو من القارىء أن يعود إلى النص فى الترجمة الحالية أو فى الأصل الانجليزى لبرى كيف يطور روميو هذا الهزل إبتداء من السطر ١٩٠ ( ف ١ م المالتلاعب بالألفاظ المحسوب والمحكم حتى السطر ٢٠٠ لا يمكن أن يقدم لنا صورة عاشق جاد أو يؤكد الصورة التى رسمها له والداه وأكدها بنفوليو قبل ظهوره \_ إلا فى حدود ما يسمى بتقاليد الحب العلرى courtly love أى الجب الذي لا يمكون للمحب فيه أدنى أمل فى الفوز بحبيبته . وأعتقد اعتقاداً راسخاً أن التلاعب بالألفاظ هنا لا يرجع فحسب إلى ولوع شيكسبر في تلك المرحلة من كتابته للمسرح باللغة فى ذاتها ( فلقد ظل مولعاً بها طول عمره ) ولكن الدافع عليه أولاً هو محاولته تقديم صورة للعاشق التقليدي الذي صوره كتاب السوناتات في عصره الذين استقوا مادتهم من للعاشق التقليدي الذي صوره كتاب السوناتات في عصره الذين استقوا مادتهم من

« هنا » ولم يمض إلى أى « مكان آخر » ( وإن كان من المفارقات أن يصلق ذلك القول أيضاً بمعنى أن الجمهور سوف يدرك بعد قليل أنه يشاهد القناع لا روميو الحقيقي ! ) :

Tut! I have lost myself; I am not here, This is not Romeo! he's some other where! (I.i. 188 – 189)

> هراء! فقد ضاع منى كيانى ولست هنا! وهذا إذن ليس روميو! فذاك مضى لمكان بعيد!

أما الدافع على روح الهزل والدعابة التى تشيع فى المشاهد الأولى من المسرحية فهو إبراز التناقض بين لهو الشباب الذى ينغمس فيه روميو وأصدقاؤه من الأغنياء المدللين وأهمهم مركوشيو وبين رنة الجد التى تغلب على كلامه بعد لقائه جوليت ذلك اللقاء (القدرى) العجيب! فالمشهد الثانى يبدأ بداية منثورة إذ يقدم لنا شيكسبير تنويعاً على ثيمة الحب والزواج من وجهة النظر المقابلة \_ وفى الأسرة المعادية لأسرة روميو (أسرة كابيوليت والد جوليت)! إذ (يتقدم) باريس ليطلب يد جوليت رسمياً! وبتركيز كاتب المسرح البارع يدفع شيكسبير بالخادم الذى ذهب يدعو الضيوف إلى حفل كابيوليت فى طريق طريق روميو ، بحيث نرى استمراراً لرنة الفكاهة التى يولدها شيكسبير عن طريق التناقض بين الشعر والنثر \_ والجد والهزل! فالخادم الذى يشير إليه المخرج فى قائمة المناين على أنه مهرج يجاور روميو هكذا:

روميو: أين سيذهب هؤلاء ؟

الحادم : إلى هناك !

روميو : إلى أين ؟ إلى حفل عشاء ؟

الحادم : إلى منزلنا ا

روميو : منزل من ؟

الخادم: منزل سيدى!

روميو : أفادك الله ! . . إلخ .



وعندما ينصحه بنفوليو بأن يذهب إلى حفل أسرة أعدائه ليرى فتاة تنسيه حبه لروزالين إذ و لا يشغى لسع النار سوى نار أخرى ، ينطلق روميو ليقدم لنا فى أبيات ستة مشاعر ودفقات عاطفية بولغ فيها عمداً حتى تؤدى إلى المفارقة الدرامية فيها بعد (أى فى المشهد الخامس وهو ذروة الفصل الأول حين يرى جوليت):

إن حل الباطل في عيني عمل الإيمان الصادق فلتتحول عبراتي لجحيم حارق! ولتحرق فيه العينان الكاذبتان الصافيتان الصائبتان وهما من أغرقتا لكن ما ماتت أيها باللمع الدافق! أفتاة أجمل من فاتنتي ؟ قد رأت الشمس جميع الخلق فلم تر أجمل منها من أول يوم خلق الناس الحالق!

When the devout religion of mine eye Maintains such falsehood, then turn tears to fires; And these who, often drowned, could never die, Transparent heretics, be burnt for liars.

One fairer than my love! The all-seeing sun N'er saw her match since first the world begun.

I.ii, 88-93

كيف نتقبل هذه المبالغة الصارخة ؟ إنها كها قلت مقصودة لكى تحدث التناقض مع مشهد اللقاء الأول مع جوليت \_ وشيكسبير يعمق من تمهيده لهذا اللقاء بالإصرار على الفكاهة النابعة من التلاعب بالألفاظ وبالبذاءة من فم المربية التي لا تستطيع أن تتكلم إلا نثراً ، وبالفكاهات الصريحة من مركوشيو الذي يتحول فيها بعد إلى النثر:

... إذا كنت مغروساً فى الوحل فسوف ننتشلك منه أو (ولامؤاخذة) إذا كنت مغروساً فى الحب حتى أذنيك!

(ف١ - م٤ - ١٤ - ٣٤)

If thou art Dun, Will draw thee from the mire, Or (save your reverence) love, wherein thou stickest up to the ears!

أما تغيير (النغمة) فقد يعتمد على الانتقال من الفصحى إلى العامية ، أو الانتقال من النثر إلى الشعر إنتقالاً رفيقاً أى بالزيادة التدريجية للايقاع حتى يصل إلى إيقاع النظم ! ولذلك كان الأمر يختلط أحياناً على ناشرى شيكسبير حين يتصورون الشعر نثراً لوقوعه في سياق الهزل ، كها حدث لمونولوج مركوشيو عن الملكة ماب [أنظر ص٠٩-٩٢] ولقد رأيت في هذا الهزل ما هو أعمق من الهزل المعتاد بسبب المفارقات التي تكتسى نغيات هزل صارخة وهي ذات دلالة عميقة لا يمكن الاستخفاف بها لارتباطها بالاطار الاستعارى العام للدراما وهو الذي يسميه شيكسبير في تاجر البندقية بوهم الحب عاطفة هوائية متقلبة بل باعتباره صورة من صور الأحلام التي تنتمي لعالم الحيال [انظر عافض الخامس المشهد الأول من حلم ليلة صيف كلام ثيسيوس ] ولننعم النظر الفصل الخامس المشهد الأول من حلم ليلة صيف كلام ثيسيوس ] ولننعم النظر الرابع بين روميو ومركوشيو حين يعمد روميو إلى اللعب على الألفاظ فيعترض عليه مركوشيو قائلاً : « افهم قصدى ! فالحكم العبائب يعتمد على حسن الفهم ! » فيرد روميو قائلاً : « افهم قصدى ! فالحكم العبائب يعتمد على حسن الفهم ! » فيرد روميو قائلاً : « افهم قصدى ! فالحكم العبائب يعتمد على حسن الفهم ! » فيرد روميو قائلاً : « مقصدنا حَسنُ إن نحن ذهبنا للحفل . . لكن زيارتنا لا توحى بالحكم الصائب » — [ لاحظ الايقاع الذي يقترب من النظم ] .

- م: ولماذا من فضلك؟
- ر : لأنني رأيت حلماً . . البارحة !
  - م : وأنا أيضاً !
  - ر : وماذا رأيت ؟
  - م : الحالمون غالباً ما يكذبون!
- ر : أثناء النوم فقط . . لكنهم يرون كل حق !
- م : إذن فقد زارتك بالأمس المليكة «مآب، ا
  - تلك التي تولَّد الأطفال عند الجان . .

أى أن تفاوت النغيات الذى يعتمد على تفاوت الإيقاع [ خبب \_ رجز \_ خبب \_ متقارب \_ رجز \_ خبب \_ متقارب \_ رجز \_ خبب + رجز - رجز + كامل - رجز . . . ] يوحى للقارىء بعدم الانتظام أى بعدم وجود نظام أو نظم فى مجرى الفكرة التى ينقلها الحوار ، حتى إذا وصلنا إلى نهاية المونووج وجدنا قصداً ثابتاً لهذا الهزل \_ وهو ما أسميته بالإطار الاستعارى العام [ وهم الحب وطبيعته المتقلبة مثل المواء ] :

و: يكفى يكفى يا مركوشيو.. ذاك كلام فارغ!
م: هذا صحيح إذ أنا أحكى عن الأحلام
وهن من بنات كل ذهن عاطل
أما أبوهن فوهم باطل
كياته مثل الهواء فى رهافته
لكنه أشد من رب الرياح فى تقلبه
ذاك الذى يسعى لأحضان الشيال الباردة
لكنه يلقى الصدور فيستدير مغاضباً نحو الجنوب
حيث الرضا وتساقط الأنداء فى كل الدروب!

ف ١ - م ٤ - ٥٥ - ١٠٢

وتتصل الاستعارة هنا \_ كها هو واضح \_ باتجاه روميو إلى التغيير بعد أن لقى الصدود من روزالين التي أصبحت في هذا الاطار مقابلة x الأحضان الشهال الباردة x ومن ثم فنحن نواجه هنا ما يسمى في الدراما بالإلماح إلى المستقبل finger- post ألا الاشارة التي توجهنا إلى ما سوف يحدث ، إذ يلتقى روميو بجوليت \_ فيتغير ويقع في غرامها \_ رغم ما سبق أن ذكرنا من أنه مازال على عهده من حب للحب نفسه! ولذلك أيضا نجد أن الإطار الاستعارى يقلب ( النغمة ) هنا فجأة من الهزل إلى الجد ومن فوضى النظم إلى انتظام النظم! فكلام روميو الذي يبشر به لما سوف يحدث له في الحفل \_ وهو هنا في قمة الجمع بين الدراما والشعر \_ من بحر الكامل الصافى ، وقد يختار القارىء أن يكتبه بالصورة العمودية ( معظمه من مجزوء الكامل ) أو يتركه كها هو الأصل الانجليزى :

روميو : بل نحن بكرنا كثيراً ياصحاب ! فالآن أوجس خيفة على قدر رهيب بعد هذا الحفل رهن الموعد ولسوف يغشى بالمرارة قصتى حتى نهاية عمرى المحبوس بين جوانحى عمر يضيق بمابيه فأموت قبل زمانيه يا من توجه دفتى اصلح شراع سفينتى المجال !

بنفوليو: الطبل يا طبال!

アリー 311 (ショーリ3)

فإذا تأملنا تغير إتجاه (النغمة) هنا من الهزل إلى الجد مجسداً في العلاقة بين النثر والشعر وجدنا أن التذبذب الذي كانت تتسم به أجزاء الفصل الأول بمشاهده الخمسة يبدأ في الاختفاء في نحو منتصف المشهد الخامس ، وذلك حين يرى روميو لأول مرة تلك الفتاة التي قُدِّر لها أن تصبح زوجته بوليت ! واختفاء التذبذب معناه ابتعاد رنة الهزل عن كلام روميو تماماً وإنفصاله عن أصحابه ورفاق لهوه ، إذ يعتبر الفصل الثاني زمنيا امتداداً للفصل الأول ، فالمشهد الخامس من الفصل الأول يجمع بين روميو وجوليت ويفصل بين روميو وأصدقائه ، ولذلك نجده عازفاً عن مصاحبتهم في المشهد الأول من الفصل الثاني ، غتبناً يستمع إلى سخريتهم منه ويصبر حتى ينصرفوا ثم يتقدم وحده من المصل الثاني ، غتبناً يستمع إلى سخريتهم منه ويصبر حتى ينصرفوا ثم يتقدم وحده من الجمهور لكى يعلن بنبرات حاسمة : ( من لم يذق طعم الجراح . . يسخر من الندوب ! ) وهي بداية مشهد الشرفة الشهير ( ق ٢ – م ٢ ) الذي يعتبر النموذج الذي وضعه شيكسبير لحب المراهقين الدفاق ! وربما كان مفتاح تغير النغمة ما يقوله القس لورنس لروميو في نهاية المشهد الثالث عندما يقدم له تفسيره الخاص ( وربما كان التفسير لورس لروميو في نهاية المشهد الثالث عندما يقدم له تفسيره الخاص ( وربما كان التفسير

الصحيح ) لحبه لروزالين : إنه لم يستطع أن يكسب ودها لأنها كانت تحس بزيف عاطفته :

كانت تعلم حق العلم أن غرامك ينشد أبياتاً يحفظها لكن لا يعرف معناها!

أى إن القس يدرك أن روميو لم يكن يقول ما يعنيه إلى حبيبته الأولى! ولذلك فإن فكاهات روميو الأولى كانت غير صادقة هى الأخرى ، لأنه \_ كيا سبق أن قلت \_ كان يلعب دور المحب الذى (يزعج) أصدقاءه بآهاته وزفراته! ولذلك أيضاً فإن حب جوليت يحدث تأثيره المباشر فيه بعد لقائه مع القسيس إذ يجعله يعود. (لطبيعته) أى يجعله يطرح قناع المحب:

مركوشيو : عجباً لك ! أليس هذا أفضل من التأوه والأنين من لذع الحب ؟ إنك الآن ودود وتعاشر أصدقاءك ، وهذا هو روميو الحقيقي . . على طبيعته وبديهته الحاضرة ! أما ذلك الحب المتهالك فيشبه الأبله الكبير الذي يجرى هنا وهناك قراراً من الصبية . . ليخفى عصاه المضحكة في ركن بعيد !

ولقد تسبب سوء فهم كثير من القراء لهذا الموقف القائم على المفارقة في عدم فهم طبيعة (النغات) الشعرية فيها ، ومن ثم عدم إصدار الأحكام النقدية الصائبة على أدائها التمثيل! فعودة روميو بسبب الحب إلى طبيعته الحقة ليست سوى البداية للصراع الحقيقي في المسرحية بين رقة الحب التي تبعل روميو يصل إلى النضج عند شيكسبير بسرعة خارقة ، وبين غشم الكواهية التي تبقى على العداء الذي يسلب أفراد الأسرتين صفاتهم الإنسانية! ونحن لا نصل إلى الصدام الحقيقي بين هذين القطبين من أقطاب المأساة إلا بعد أن يربط الحب بين روميو وجوليت بعقد الزواج المقدس ، فروميو صادق في (نغمته) هنا:

روميو : إنك إن تضمم أيدينا بالكلمات القدسية لن أكترث بما يجرؤ أن يفعله الموت!

ولا يستطيع روميو لفرط سعادته أن يعرب عن سعادته فيطلب من جوليت أن تفعل ذلك ، ولكنها هي أيضاً لا تستطيع ، فكأنما تحلق في الهواء ــ كما يقول القس :

هذى هى الفتاة أقبلت وما أخف خطوها هيهات أن ينال هذا الخطو من أحجار صَوَّان صمود للعاشق الولهان أن يمشى على خيوط بيت العنكبوت تلك التى تهزها نسائم الصيف اللعوب دون أن يقع إذ ما أخف زهو حامل الهوى!

ومع بداية الشجار في الفصل الثالث بين الأسرتين ، أي حين يريد تيبالت أن ينتقم من روميو بسبب تطفله على حفل أسرة كابيوليت ، يعود النثر وتعود فوضى النظم ، كأنما أصبحنا غير واثقين من لون ( النغمة ) السائدة ، فالمتصارعان يعمدان إلى السخرية ، ولا تؤدى السخرية إلا إلى الموت :

تيبالت : اسمع يا مركوشيو! كثيراً ما أراك بمصاحبة روميو!

مركوشيو : بمصاحبته ؟ هل جعلت منا منشدين يعزف أحدنا بمصاحبة الآخر ؟ إذا كنا منشدين فلن تسمع إلا النشاز! ها هي قوس الكمان ( يخرج سيفه ) هذا ما سيجعلك ترقص بمصاحبتي!

تيبالت : قد أقبل الرجل الذي أبغيه!

مركوشيو : تبغى ؟ إنك لا تستطيع البغى بأحد!

إن هذه النكات ذات (نغمة ) جادة ، فنحن نخشى ما وراءها ، وحين يحدث ما نتوقع ونرى مركوشيو وهو يحتضر لا نستطيع أن نضحك على فكاهاته :

مركوشيو : . . . أرجو أن تسأل عنى غداً فى عنوانى الجديد . . بين القبور ! لقد شويت فى هذه الدنيا و (استويت)! ولكننا ندرك تماماً ما يعنيه نضج روميو العاطفى حين يسىء هو نفسه فهم ما حدث له ، فهو يقدم لنا صورة لما حدث من وجهة نظر روميو القديم :

روميو : أما كان هذا النبيلُ (قريبُ الأمير الحميمُ وخلى الوقى)
يدافع عن سمعتى حين أرداه جرح عميق ؟
لقد سبنى ذلك المتفاخرُ تيبالتُ . صهرى من ساعة واحدة !
ولكن حُسْنك يا حلوتى أصاب الفؤاد بلين الأنوثه
وفي سيف طبعى الغشمشم ألقى النعرمة !

[يدخل بنفوليو]

بنفوليو : مات مركوشيو الشجاع! روحه ذات الشهامة

قد تسامت للسحاب . . وغدت تحتقر الأرض . .

رَدَحا قبل الأوان !

روميو : المقادير التي ألقت على اليوم ظلالًا من سوادٍ

كيف يعفى قابل الأيام ؟

صفحة الأحزان لن تطوى سوى بعد زمن!

[يدخل تيبالت]

بنفوليو: تيبالتُ عاد ثاثراً مغاضباً

روميو: مزهوآ بالنصر ومركوشيو مقتول ؟

عودى للملا الأعلى يا آيات الرحمة

ولأتبع صوت الغضب القادم من أعان النار بعين ملتهبة . .

(اف ۲ م ۱ - ۱۰۰ – ۱۱۱)

ولابد أن أكتفى بهذا النموذج الأخير ، وأرجو أن يغفر لى القارىء طوله ( ١٥ بيتاً ) لأنه على تنوع إيقاعاته ( متقارب \_ رمل \_ رجز \_ خبب ) يجسد نغمة الجد التى تسود المسرحية إبتداء من هذه اللحظة وتطغى على كل ما عداها حتى النهاية \_ حتى حين يتعمد شيكسبير اللجوء إلى الفكاهة التى يتطلبها جمهوره . وكذلك يسود النظم حتى نصل إلى الفصل الخامس فيختفى النثر تماماً وتختفى معه المربية بفكاهاتها الفظة \_ وينطق الجميع بالشعر .

وقد على أحد النقاد على المشهد الذي يبكى فيه أهل المنزل وفاة جوليت (حين يظنونها قد توفيت وهي في إغاءة عميةة ) [ف ٤ ـ م ٥ ـ ] فقال إنه يُعتبر أقرب إلى السخرية منه إلى التعبير الجاد عن الحزن ، وقال ناقد آخر إن ذلك متعمد ، لأن شيكسبير يعتمد على معرفة الجمهور بأن جوليت نائمة وحسب ، ولذلك فالجمهور يأمل في أن تصحو وأن تلتقي بزوجها حسبها دبر القسيس . ولا أريد أن أشق على القارىء غير المتخصص بذكر حيل الصياغة التي تجعل هذا التفسير ممكناً \_ ولكنني سأذكر فحسب حيلة الانتقال من النثر إلى الشعر عند دخول القس لورنس والموسيقيين ثم العودة إلى النثر عندما يخرج الجميع ولا يبقى إلا الموسيقيون على المسرح! ترى كيف تكون نغمة هذه الأبيات التي يقولها كابيوليت لنا ونحن على علم بأن ابنته مازالت على قيد الحياة : ؟

كابيوليت : محتقر محزون مكروه مقتول مستشهد!
يا زمن الغم لماذا جثت الآن لتقتل حفلتنا؟
بنتى يا بنتى الا بل يا روحى . . ميتة أنتِ!
واأسفا ماتت بنتى
وستدفن مع هذه الطفلة أفراحى!
وستدفن مع هذه الطفلة أفراحى!

(0)

وبهذا العرض السريع لمشكلات ( النغمة ) في الترجمة ، نكون قد دخلنا بالفعل عالم روميو وجوليت بصعوباتها النقدية التي لا حصر لها ! فإذا كنا نتردد هنا وهناك في مقصد الشاعر وفي ( نغمة ) ما يقوله الأبطال ، فها بالك بالحكم على ( نغمة ) المسرحية بصفة عامة أى تصنيفها في إطار المدارس النقدية التي لن تقبل منا التردد أو الألوان الرمادية كها يقولون ! والسؤال الأول هو ( طبعاً ) : هل هذه مأساة ؟ إن البطلين بموتان في النهاية ( وقبلهها يموت مركوشيو وتيبالت ـ وفي المشهد الأخير تمرت والدة روميو أيضاً ! ) ـ وذلك كله في غضون الأيام المعدودة التي يستغرقها حدث المسرحية ! بل إن شبكسبير وسميها هو نفسه ( مأساة ) وهو يذكر في البرولوج أن القدر يترصد هذين العاشقين يسميها هو نفسه ( مأساة ) وهو يذكر في البرولوج أن القدر يترصد هذين العاشقين

(تعبس له) الأفلاك / وتذيقها أسواط هلاك!) ولكننا هنا لسنا أمام مأساة عامة أو ماساة كلاسيكية حيث يكون هلاك البطل منذراً بالتغير في حياة قطاع كبير من البشر فإذا كان ملكا أو أميراً أو حاكماً من أى لون فجلال الماساة ينبع من المصير الذي يترصد الآلاف أو الملايين الذين ينتمون إلى حزبه أو حزب منافسه أو منافسيه ، أى أننا \_ أيا كان حكمنا على طبيعة الماساة الكلاسيكية ، لابد أن نسلم بأن الجلال grandeur الذي يشيع في جنباتها يكن إرجاعه إلى عظمة البطل الذي يمثل قمة من قمم السلطة ، ومن ثم يكون له وزن لا يتمتع به أى من رعاياه \_ ولهذا المفهوم جذوره في الآداب القديمة مثل الملاحم والسير الشعبية ، فالبطولة وحياة الأمم لا ينفصلان (أنظر كتاب البطل في مثل الملاحم والسير الشعبية ، فالبطولة وحياة الأمم لا ينفصلان (أنظر كتاب البطل في الأدب والأساطير للدكتور شكرى عياد) .

ولكننا هنا نواجه نهاية فريدة إذ إن موت البطلين يبشر بعودة السلام بين الأسرتين المتنازعتين بحيث يحل الحب محل البغضاء ، والتوافق محل الصراع ، وتنعم فيرونا بعهد جديد تتغلب فيه على تراث الماضى الأسود! أى أن موت البطلين هنا يكتسب بعداً طقسياً لأنها يتحولان في آخر المطاف إلى المستوى الرمزى ، فيظهران في صورة القرابين التي لابد للمدينة أن تقدمها إلى إله الشر اله الكراهية والبغضاء حتى يرحل عنها فيعود السلام والحب إلى أهلها! وهذه النظرة إذا سلمنا بصحتها تفسر لنا شتى النغات التي تدف بين جوانح المسرحية ، عالية أحياناً ومنخفضة أحياناً أخرى ونعنى بها نغات القدر الشاعرى ( والدرامى في الوقت نفسه ) الذي سيقبض إليه روحين بريتين في مقابل السلام! ولن يعدم القارىء صوت هذا القدر منذ البداية : فروميو يظهر في صورة المحكوم عليه بالهلاك ، وهو يندفع إندفاعاً غير مفهوم في الطريق الخطر ينتاب روميو قبل ذهابه إلى حفل أسرة كابيوليت ( ف ١ – م ٤ – ٢٠١ – ١١٤) ؟ ينتاب روميو قبل ذهابه إلى حفل أسرة كابيوليت ( ف ١ – م ٤ – ٢٠١ – ١١٤) ؟ كيف نفسر شعوره بأنه مندفع إلى الهلاك ؟ وكيف نفسر إحساس جوليت بالموت حتى كيف نفسر شعوره بأنه مندفع إلى الهلاك ؟ وكيف نفسر إحساس جوليت بالموت حتى وهي تنتظر قدوم روميو في الفصل الثالث المشهد الثانى ؟

أعطنى روميو حبيبى! وإذا متنا فخذه واصطنع منه نجيهات صغاراً!

٣٣ وليم شكسبير



جوليت والقس لورنس

والواقع أن النص هنا يحتمل قراءات متعددة ، قبعض ناشرى شيكسبير يصرون على « إذا مت » ( ومنهم إيڤانز الذي اعتمدت عليه في الترجمة ) ومنهم من يقرؤها « إذا مات » ، ومنهم من يفضل القراءة التي اعتمدتها هنا الإحساسي بأنها تعكس الإطار الشعرى الخاص الذي تقع أحداث الرواية في داخله ومن خلاله !

وإذا كان مدخلنا من خلال (النغمة) قد أدى إلى تصورنا الشعرى للمسرحية ، فإن مدخلنا من خلال الشعر سوف يوضح لنا سر عظمة هذا النص وسر الخلاف عليه ، فالتلاعب بالألفاظ كيا سبق لى أن ذكرت ليس هدفه السخرية أو الفكاهة فحسب ، ولكنه جزء من نسيج شعراء السوناتا فى أوائل القرن ومتصفه ، عن سبقوا شيكسبير ووضعوا الأسس لما أسميته بالحب العذرى ، فشكل السوناتا كان يحمل معه منذ أيام بترارك وحتى الانجليز (وايات ، سارى ، واطسون ، سيدنى ، سبنسر) خصائص اللغة المثقلة بالمبالغات ، والصور البارعة الحافقة ، والتلاعب بالألفاظ ، والطباق والجناس ، والتكرار ، مع (نغمة) حزن زائفة تعكس حل المحب العذرى ... أى الذى من المحال أن ينال حبيبته ! والتناقض الذى يتحدث عنه روميو فى أول مشهد نراه أى من المحال أن ينال حبيبته ! والتناقض الذى يتحدث عنه روميو فى أول مشهد نراه أى

فتلك كراهية الأولين . . وأفدح منها غرامى الأليم فياعجباً يا غرام الصراع وكرها به نبضات الغرام وياخفة ذات وطء ثقيل ويازهوة ذات وجه عبوس وأخلاطك الرثة الشائهات من الصور الحلوة الراثعات رصاص من الريش نار من الزمهرير دخان منير وسقم هو الصحوة الكاملة! ونوم هو الصحوة الدائمة!

أى إننا نخطىء إذا تصورنا أن روميو يقول ذلك فقط من باب التفكه ، أو أن شيكسبير يقدم لنا هذه ( المائدة ) الحافلة بالمتناقضات لمجرد ولوعه بالطباق فى أوائل حياته الشعرية ، وقد نضل إذا نحن صدقنا مركوشيو الذى يصفه فيها بعد بأنه « يعشق القصائد التى تسيل من قلم بترارك » ( ف Y = 3 - 3 - 3 - 3 - 3) أى أنه مثل كتاب

۲۵ ولیم شکسییر

السوناتا يقول ذلك كله من باب الانصباع للتقاليد الأدبية وحسب ، فالواقع أن شيكسبير يستخدم هذه (النغمة) الهازلة ليقدم لنا الموضوع الجاد الرئيسي في المسرحية وهو الانقلاب من الشر إلى الخير (موت العاشقين ــــ السلام) بعد إنقلاب الخير إلى الشر (الحب ـــ مقتل مركوشيو وتيبالت) وهو يغير (النغمة) عامداً حين يقدم لنا القسيس ـ رجل الدين المهيب ـ ليعظنا بحكمته التي لابد أن نفترض جديتها:

لا يميا فوق الأرض خبيث مها بلغ من الشر إلا ويفيد الأرض ببعض الخير وكذاك نرى الطيب إن أجبرناه على ترك الخير قد ثار على طبع الخير به فتعثر فى الشر! بل إن فضائلنا تتحول لرذائل إن كان يراد الباطل والشر إذا سُخّر لفعال الخير فسوف يؤازره العاقل! (ف ٢ - م ٣ - ١٧ - ٢٢)

ولذلك فنحن نقترب فى حلر من طبيعة المسرحية النى يتغير لونها تماماً إذا تغيرت نهايتها ، والواقع أن الكثير من المخرجين يلجأون إلى تغيير النهاية كأنما ليقولوا للجمهور: كلات تحدث كارثة . . ولكن الله سلم!

والواقع أن خصائص المسرجية الماسوية لا تنبع من الخطأ الذى فيه القسيس أو والد جوليت (بتقديم موعد الزفاف مما جعل جوليت تتناول العقار المخدر قبل الموعد فلا يدركها روميو) [ ٤ - ٢ - ٢٣ ] ولكنها ترجع إلى أن نظام الكراهية الذى يحكم عالم قيرونا ماسوى في جوهره ، ومع ذلك فلنحاول في هذه المقدمة استعراض أهم النظرات النقدية للمسرحية .

(7)

فى عام ١٩٤٨ صدر أشهر كتاب فى هذا الصدد وهر كتاب المأساة عند شيكسبير Shakespearian Tragedy من تأليف هـ.ب. تشارلتون ، وهو كتاب بالغ الأهمية لأنه أحدث أصداءً واسعة وحول دفة النقد إلى التساؤل عن دور القدر فى المسرحية ، خصوصاً بسبب ما يبدو من تعمد الشاعر أن يزاوج بين قوة الإرادة البشرية وقوة الأقدار

المتربصة بالإنسان ، فالكاتب يعزو دور القدر إلى تأثر شبكسبير بقصيدة روميوس وجوليت التى كتبها آرثر بروك وظهرت الطبعة الأولى منها عام ١٥٦٢ ثم توالت طبعاتها في حياة شيكسبير ، واعتمد بروك في صياغتها على نسخة فرنسية للقصة كتبها بيير بواستواو P. Boaistuau [ ونشرها في المجلد الأول من كتاب قصص مأسوية بواستواو Histoires Tragiques الذي حرره فرانسوا دى بليفروست (عام ١٥٥٩ ) ] ويقول فيها إنه استقى مادتها من القصة التى كتبها ماتيو بانديلو Matteo Bandello (١٥٥٤) الذي استقى مادته وبعض التفصيلات الأخرى من قصة إيطالية كتبها لويجي دى بورتو ونشرت حوالي عام ١٥٣٠ — وتعتبر أقدم قصة تستخدم هذين الاسمين لبطلي المسرحية وقصد مكان الحدث في بلدة فيرونا .

ولا شك أن بروك يشير إلى القدر مراراً بل ويذكر رَبَّة الحظ مباشرة Fortune أربعين مرة ، ومع ذلك فالقارىء لا يشعر عند قراءة قصيدته بالدور الحاسم الذى يلعبه القدر طبقاً لتعريف تشارلتون ، فربة الحظ هذه موروثة من التراث الكلاسيكى وهى فتاة معصوبة العينين تدير عجلة باستمرار بحيث ترفع أقدار البشر أو تخفض منزلتهم ثم تعيد الكرة ! أى إنها ربّة التحوّل والتقلّب ، وليست ربة خضب أو إنتقام ؛ بما إن بروك يقول على فم القس إن للإنسان حرية الاختيار ومع ذلك فقد ساد رأى تشارلتون حتى الستينات ، وكان أهم من تأثروا به الناقد ج . ا . دائى G.I. Duthie الذى حرر طبعة المسرحية فى سلسلة شيكسبير الجديدة عام ١٩٥٥ . فهو يقول مثل تشارلتون إن المسرحية عمل شعرى رائع ولكنها مأساة لم تنجع ، وإذا كانت قد أصابت قدراً من النجاح فهو يرجع – فى رأى تشارلتون – إلى (حيلة من الحيل) – وهو يقول إن الصراع بين الأسرتين لون من ألوان الرشا يحاول شيكسبير به .

د أن يبرىء نفسه من أى تواطؤ فى مأساة العاشقين . . أى إنه يتبرأ من المسؤولية ويلقيها على كاهل القدر أو المصير . . فالصراع هو الوسيلة التى يستخدمها القدر لقتل الحبيبين . .

(صفحة ٥٢ من النص الانجليزي)

ويخلص تشارلتون من هذا إلى أن شيكسبير لا ينجع فى تناول دور القدر أو دور الصراع بالصورة التى تصعد بأيهما إلى مصاف المأساة الحقة ، ويقيم سر جاذبية المسرحية

وجمالها إلى و سحر عبقريته الشعرية وقوة إبداعه الدرامى الذى يأتينا فى أماكن متفرقة من النص لا إلى تمكنه من الأسس الصحيحة لفن المأساة» (ص ٦٢). وهذا يذكرنا بالنظرة التقليدية الراسخة التى تجد اليوم من يؤيدها (برتراند إيڤانز Bertrand Evans) فى كتابه المارسة المأسوية فى شيكسبير Shakespeare's Tragic Practiceعام ١٩٧٩ فى الصفحات - ٢٢ - ٥١) والتى تعتبر المسرحية من نوع الماساة القدرية الخالصة ، حتى إن جميع أفعال العاشقين بل وسائر الشخصيات يمكن اعتبارها نتيجة للإرادة القدرية .

أما النظرة المقابلة للمسرحية ، والتي لا تقل في تطرفها عن هذه النظرة ، فهي اعتبار الشخصيات مسئولة دون غيرها من مأساتها ، وأهم دعاتها الشاعر الكبير و. هـ.. أودن W.H. Auden الذي أعد طبعة Laurel من المسرحية ( المحرر العام فرانسيس فيرجسون Francis Fergusson) عام ١٩٥٨ وعدد في الصفحات ٢١ -- ٣٩ الخيارات الخاطئة للشخصيات (كل على حدة) وعواقب هذه الخيارات. ومن قبله ( ١٩٥٧ ) سلك فرانكلين م. ديكى نفس السبيل في كتاب مستقل عنوانه مأساوات الحب عند شيكسبير Shakespeare's Love Tragedies وهو يضع قبل العنوان بيتاً من الشعر أقتبسه من مسرحية عطيل ــ وهو الذي يقول فيه البطل إنه كان يعشق زوجته عشقاً غير متعقل ، بل مشبوب جارف ! ! Not wisely but too well ولهذا المقتطف دلالته لأن ديكي يستند إليه في تفسيره لكل مآسى الحب عند شيكسبير ، أي اعتباره أن سبب الماساة هو الاندفاع والطيش أي عمى البصر الناشيء من تسلط عاطفة دون غيرها على الانسان ، وهو يشترك مع أودن في قبول تفسير القس الذي يقول في آخر المشهد الثالث من الفصل الثاني إنه كان يلوم روميو « ليس على حبه بل تفانيه في العشق! » ومن ثم ينتهي ديكي إلى اعتبار روميو وجوليت من الأمثلة الرمزية لسيطرة العاطفة الجائحة ويدافع عن ضرورة عقوبتهما الشعرية على تجاوزهما حدود الحب الزوجي المعتدل الذي تباركه الكنيسة والدولة ، بل يذهب أودن إلى القول بأنها من الملعونين (أي مصيرهما جهنم ويئس المصير).

ويعد ذلك بعامين ، أى في عام ١٩٦٠ صدرت دراسة بالغة الأهمية عن علاقة المسرحية بالماساة القروسطية (نسبة إلى القرون الوسطى) عنوانها الحس المأسوى في شيكسبير The tragic Sense in Shakespeare للناقد جون لولر John Lawlor يعكس فيها تفسير القدر والأقدار فيقول بإيجاز إن اختيار روميو وجوليت للموت ليس من

فعل القدر ولكنه يمثل تأكيداً لارادتها بدلاً من الاستسلام لما تأتى به المقادير! وهو يعود لتأكيد هذا القول في دراسته عن المسرحية التي نشرها في كتاب عنوانه مسرحيات شيكسبير الأولى Early Shakespeare من تحرير حد. براون وب. هاريس عام الم 1971 في الصفحات من 17۳ – 18% ويقول فيها إن مفهوم المأساة القروسطية يستند إلى وحقيقة محورية هي أن ربة الحظ لا تعرف شيئا عها يستحقه البشر أو لا يستحقونه ، ومع ذلك فإن فعالها ليست في نهاية المطاف مستعصية على الفهم ؛ فمن يريد أن يتعلم سوف ينال خيراً كثيراً » (ص 17%) وهو يضع الماساة بمفهومها القديم (اليوناني) في مقابل الماساة القروسطية ويقارن بينها ثم ينتهي إلى أنه بينها تعيدنا المأساة القديمة في آخر الماسات القروسطية تصحبنا إلى خارج أسوار الماسات وعطيل وماكبث والملك لير) فإن المأساة القروسطية تصحبنا إلى خارج أسوار هاملت وعطيل وماكبث والملك لير) فإن المأساة القروسطية تصحبنا إلى خارج أسوار هاملت وعطيل وماكبث والملك لير) فإن المأساة القروسطية تصحبنا إلى خارج أسوار يقصده هو أن و الموت ليست له سلطة نهائية على العاشقين » (ص ١٢٧ ) ومن ثم فهو يقول د يجرمها من النصر النهائي » (ص ١٧٧ ) لأن العاشقين في رأيه باختيارهما يقول - « يجرمها من النصر النهائي » (ص ١٢٧ ) لأن العاشقين في رأيه باختيارهما الموت يعقدان صفقة انتصار لازمنية مع الخلود . (نفس المرجع والصفحة) .

ومن طرائف الأحكام التي أصدرها النقاد على هذه المسرحية حكيان يتناقضان تناقضاً بيّنا في تناول مفهوم الحب البشرى ... الأول يربط بينه وبين عنصر و التعلق بالأخر» (أي الانجذاب إلى الغير) وهو الذي يعتبر نتيجة لفكر عصر النهضة الذي حل على فكرة المحبة في الدين بمعني الاحسان أي والحب من أجل الأخر» ... وهذا هو أحدث تفسير (لنوع) الحب الذي نجده في كتاب عصر النهضة جميعاً لا عند شيكسبير فحسب، وهو الذي يصفه كريب T.J. Cribb وثيق الصلة بنظرة الأفلاطونية الجديدة (انظر مقاله بعنوان (وحدة روميو وجوليت) Shakespeare Servey (وحدة روميو وجوليت) Shakespeare Servey (اعمر المسلة كتب واستعراض النقد الشيكسبيري المهرية بأن ننظر إلى العدد ٣٤ (١٩٩١) في الصفحات من ٩٣ - ١٠٤) فهو يقول إننا ينبغي أن ننظر إلى المسرحية باعتبارها تجسيداً لمفهوم الحب في الأفلاطونية الجديدة وفقاً لتفسير فيتشينو الدون إبريو Pico della Mirandola وليوني إبريو Leone وهو الذي تحل فيه (كها سبق أن ذكرت) الرغبة Seros عمل الاحسان Caritas ومن ثم فهو يفسر الصور الشعرية في المسرحية في إطار فكر الأفلاطونية

الجديدة ، ويفسر موت العاشقين تفسيراً يقترب به من التجريدات الذهنية باعتباره انتصاراً للحب على الكراهية المتمثلة في تيبالت ، قائلاً إن تيبالت يصبح « قوة من قوى الأفلاك [ أي الأقدار ] وكذلك قوة ترمز للمفارقات المتافيزيقية التي تقدم البطلين باعتبارهما شخصين وتعبس لهما الأفلاك ، وباعتبارهما بطلين ينتصران على الأفلاك من خلال الحب » . ولذلك فإن هذا التفسير يعتمد على اعتبار المسرحية شعراً في المقام الأول ، وهو يعترف بذلك ويقول إن هذا التفسير قد لا ينجح على المسرح.

وفي الناحية الأخرى نجد التفسير الذي يربط بين حب العاشقين وبين مفهوم قروسطى معروف وهو إن « الحب البشرى يعتبر آية من آيات حب الله الذي يسود جميع الكائنات ويتحكم في سير الكون » وهو التفسير الذي يعتمد فيه بول سيجل Paul الكائنات ويتحكم في سير الكون » وهو التفسير اللدى يعتمد فيه بول سيجل Shakespeare Quarterly المحسير الفصلية Shakespeare Quarterly العدد الاستحبار الإسارات إلى الحب الحسدى في الكتاب المقدسي وعنوان المقال يبرر هذا فهو ( المسيحية ولاشارات إلى الحب الجسدى في الكتاب المقدسي وعنوان المقال يبرر هذا فهو ( المسيحية ودين الحب في روميو وجوليت ) وفيه يقول إن حب روميو وجوليت يحقق العناية الألهية باعتبارها جزءاً من الحب الكوني الذي يتوسل به الله في رعاية الكون ، كها أن موجها يحول الشر والكراهية في العالم إلى توافق اجتهاعي عن طريق المصالحة بين الأسرتين . ولكن سيجل لا يقف عند حدود المفهوم القروسطى فهو يربط بين حب العاشقين أيضا ولكن سيجل لا يقف عند حدود المفهوم القروسطى فهو يربط بين حب العاشقين أيضا شعر الحب العذرى ، ونماذجه في ذلك العصر هي حديقة معبد فينوس التي صورها سبنسر في ملكة الجان \_ الكتاب العاشر \_ أنظر كتابنا فن الكوميديا ( مكتبة الأنجلو المصرية \_ ١٩٨٠) .

والملاحظ في هذا العرض الموجز لطبيعة المأساة في روميو وجوليت أن مصدر الخلاف ينبع من التردد بين إرجاع سبب المأساة إلى القدر وبين إرجاعه إلى الارادة البشرية ، أى أن النقد هنا إنحرف عن التركيز على المسرحية الشعرية وانصب على مفهومات ميتافيزيقية لابد أن يعجب لها الانسان • خصوصاً ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين ، ولن تجدى المفهومات الميتافيزيقية في تفسير جاذبية هذا النص الشعرى وافتتان القراء ورواد المسرح به على مدى قرون طويلة ، ولكن هذا الخلط الذي يتهم النقاد به شيكسبير أى الخلط بين مفهومي القدر والارادة الحرة ليس في الحقيقة

خلطاً على الاطلاق ، فنحن نواجه تفاعلاً بين المفهومين باعتبارهما قوتين متصارعتين ومتحدتين في الوقت نفسه . وربما كان ج . بلاكمور إيڤانز على حق في أن شيكسبير يقابل بين القوتين في المسرحية إبتغاء تعميق المفارقة الدرامية ، أي أنه يقابل بينها بدلاً من أن يصهرهما في بوتقة واحدة كها يفعل في مسرحياته المأسوية الناضجة ، وربما كان على حق فعلاً في أن هذه سمة من سهات الافتقار إلى النضج والخبرة في بداية حياته ، ولكن لابد من التسليم بأن المسرحية ناجحة بسبب ما يسميه النقاد بالخلط بين المفهومين وليس برغم هذا الخلط! (طبعة كيمبريدج الجديدة ــ ١٩٨٤) (ص ١٦) .

**(Y)** 

ويحمل بنا ، قبل أن ندعو القارىء إلى قراءة هذا النص الشعرى ، أن نذكر بإيجاز بعض أحكام النقاد على خصائصه الشعرية وعلاقتها بالمسرحية باعتبارها كياناً درامياً ، فنحن دائماً ما نشير إلى المتناقضات باعتبارها من عناصر الدراما ، ولكنها هنا تكتسى مادة الشعر . فالحب يزدهر في إطار الكراهية المتوارثة كأنما هو نبت برى لا علاقة له بالجو الذي ينمو فيه أو بالتربة التي يخرج منها ، وكأنما هو طاقة روحية تتحدى الأوضاع الاجتهاعية التي تحيط به ، وتتناقض تناقضاً صارخاً مع ما استقر في الأذهان والصدور ولذلك فإن د مادة » المسرحية لا تتشكل فقط من الثيمة الرئيسية بل أيضاً من الثيمات الفرعية التي تشترك معها في إخراج نسيج يستند إلى عنصرين أساسيين هما عنصر الضوء والظل أو عنصر النور السهاوى الذي يشرق في قلب العاشقين . وعنصر الظلال الأرضية التي تشكل حياة الاسرتين .

فالعاشقان يستطيعان بخيالها أن يحلقا في أجواء غير أرضية وأن يسموا على المجتمع بكل ما يضعه من قيود على حرية القلب والذهن ، أما من يمثل هذا المجتمع فهم خليط من الشخصيات التي تتراوح بين الطيش والحلم والفكاهة \_ شخصيات يجمع بينها الانغهاس في عالم الأرض عالم الظلال التي تتفاوت كثافتها \_ فالمربية ثرثارة ، سليطة اللسان ، تنتمي إلى الأرض فتمعن في الإنتهاء ، وهي تتحدث دون توقف عن الحب بصورته الفطرية الساذجة فتقدم لنا الوجه الأخر لعلاقة روميو وجوليت ، أما والد جوليت فهو هرم متصاب أبله ، لا يستطيع أن يرى أبعد عما ترى زوجته ، الغبية

القاصرة ذهنا وفكرا ذات الاهتهامات التافهة ، أما مركوشبو فهو مرح مهذار لا يستطيع إن يقبل الجهامة أو القتامة ولا يتوقف عن الهزل والفكاهة حتى عندما يموت . وأما تيبالت فهو ذو طبع حاد ومزاج نارى يدفعه إلى حتفه لأنه لا يستطيع أن يطلق لخياله العنان فيرى نفسه ومجتمعه من زاوية أخرى ، ولذلك فإن الشخصية المقابلة له هى شخصية «بنقوليو» العاقل المتقدم فى السن (نسبيا) والذى يستطيع أن يتحكم فى أفعاله وأن يصدر أحكاماً متثلة على ما يدور حوله بخلاف القس لورنس الذى يدعى الحكمة ويتظاهر بالذكاء وأحكام التدبير ، ثم يؤدى بخطته الفاشلة إلى كارثة مروعة (حسيا يقول البروفسور داودن) دون أن يدرى .

وهده الشخصيات تقترب جميعاً من النمطية بمعنى أنها لا تتطور بل تشكل الإطار اللهى تقع فيه الماسلة وأهم عنصر فيه (كيا سبق أن قلنا) هو التناقض بين جو التفاهات المنزلية في منزل أسرة كابيوليت وجو الشمس والقمر والنجوم والليل . فالضوء فيها إما بلعر أو بحلفت ، وهو يتمشى مع سرعة الجهاث وحيويته بل إنه أحياناً ما يكتسب خصيصة أخرى وهي أنه «حي » ـ ويقول «روبرت إدموند جونز» إن ثمة «إحساسا غلاباً هنا بأن الضوء كائن حي في نبضه وسرعته فهو يتسم بالإشراق والنفاذ . ويعين على الوجي والاكتشاف ويوحى بالدهشة . . شأنه شأن حركة الانفعالات داخل نفوس الشخصيات » .

وكثيراً ما يتوقف النقاد في هذه المسرحية عند خصائص شعرها الغنائى العذب ولذلك فهم يقولون إنها من بواكير إنتاجه ، مستدلين في هذا أولاً باحتفال الشاعر بالقافية ليس فحسب في المثنيات (أي الوحدات التي تتشكل من بيتين يشتركان في قافية واحدة) بل أيضاً على مدى فقرات طويلة أحياناً في صورة سداسيات مقفاة وأحياناً في صورة سوناتات ذات قواف محكمة . ومستدلين ثانيا باهتهامه بالصور الفنية من استعارات معقدة وتشبيهات بعيدة المصدر والمرمى واستخدامه إياها ولو في غير موضعها الدرامي ، ومستدلين ثالثاً بولوعه بالتوريات واللعب بالألفاظ في شتى أشكال المحسنات البديعية والبيانية (أحياناً في مواضع جادة من السياق الدرامي ) وهذا لا شك من خصائص أسلوب شيكسبير في بداية حياته الفنية إذ كان يجد متعة كبيرة في المحسنات الأسلوبية ولو كان ذلك على حساب الموقف أو الشخصية .

ولكن الدكتور و. ه.. كليمن يذهب في كتابه تطور الصور الشعرية عند شيكسير ( ١٩٥٩ ) إلى أن مسرحية روميو وجوليت تنتمى إلى المرحلة الوسطى من مراحل تطوره لأنها تجمع بين الأسلوبين ... الأسلوب المبكر الذى ساد في الملهاوات .. والأسلوب المناضج الذى اتسمت به المأساوات . وهو يسوق على ذلك مثلين أولمها موقف ليس بطبيعته ملائماً للصور الفنية وهو مع ذلك مفعم بها ، وثانيهها موقف يحتم ظهورها وتفيض منه بالفعل بطريقة تلقائية . أما الأول فنرى فيه والد جوليت يدخل عليها حجرتها وهي تبكى فإذا بلسانه ينطلق بعديد من الصور المعقدة التي لا تتفق مع هذا الموقف على الاطلاق ، وأما الثاني فهو مشهد الشرفة الشهير حيث يتناجى العاشقان ويتساران ولا من منصت سوى قلب الطبيعة اوهنا نجد أن الدفء والرقة اللذين يميزان مثل هذه المشاهد يرتفعان باللغة إلى مستوى من الثراء التصويري يندر وجوده حتى في مسرحيات شيكسير الأخرى يقول روميو :

تكلمى يا أيها الملاك الراثع الوضاء فأنت تسطعين وسط الليل فى السهاء كمرسل مجنح يطوف فوق الأرض يبهر العيون وهو يمتطى متن الهواء أو أنه على السحائب الوئيدة يمر ناشرا شراعه فى لجة الفضاء

ويعلق الدكتور كليمن على هذه الفقرة قائلاً إن إرتباط هذه الصور بالموقف الدرامى والأشخاص إرتباط من لون جديد فالموقف نفسه ذو طبيعة استعارية « يسمح بنشوء صور « عضوية » منه ، كما يسمح بتطورها للنهاية . إن روميو يقف في الحديقة المظلمة ويتطلع إلى جوليت التي تطل عليه من نافذتها وهو يرفع عينيه إليها مثلها نرفع عيوننا لنبصر الأجرام السهاوية « وهو يرى في بعدها عنه وإرتفاعها سهاء جديدة يستطيع بطبيعته الشاعرة أن يحلق في أجوائها . وهكذا فإن « عيون البشر » تعنى في الحقيقة عيني روميو ، والرسول المجنح الذي يركب متن السحب في سيرها الوثيد هو ذلك الإحساس الفياض والرسول المجنح الذي يركب متن السحب في سيرها الوثيد هو ذلك الإحساس الفياض بالكراهية والأحقاد .

وإذا كان النقد الحديث يتفق مع رأى الدكتور كليمن بالنسبة لهذه الفقرة فإنه لا يتفق دعه بالنسبة لطبيعة اللغة التى يستخدمها والد جوليت ، إذ يرى معظمهم أن الصور الى يزخر بها حديث هذا الهرم تفصح عن شخصية ذات تفكير معوج ملتو ، وأن استعارته الغريبة تدل على عقل غير مرتبط بالواقع الحى الذى تعيشه مدينة فيرونا ، ومن ثم فهو دون أن يدرى يشترك فى وقوع الكارثة التى تصيب العاشقين ، ليس فقط بسبب عدائه الراسخ لأسرة مونتاجيوبل أيضا بسبب انفصاله عن الواقع ورفضه له ، وهذا أمر تؤكده المشاهد الأخرى فى المسرحية وبخاصة مشاهد الحفل التنكرى ومشاهد الإعداد للزفاف .

وإذا كان لنا أن نختلف مع الدكتور كليمن حول تفسيره لبعض مواضع الصور الفنية فلا يكننا إلا أن نتفق معه حين يقول إن والشاعر في هذه المسرحية أقوى من كاتب المسرح يم بمعني أن التصور العام للحدث والشخصيات يقع في إطار شعرى يعتمد على المفارقة أكثر بما يقع في إطار درامي يعتمد على المعراع . والمفارقة هنا مفارقة رومانسية أي أنها تستمد جوهرها من قدرة الفرد على خلق عالم خاص به يسمو من خلاله على الواقع بل يتخطى حدود الواقع فيه ، كما تعتمد على قدرة الأشياء والأفعال على أن نصبح وموزا لما هو أعم وأشمل من خلال طاقة الذهن على الاستعارة أي على التفكير في إطار المجاز بمعني أن يرى الفرد في النسيم مثلاً أنفاس الكون الجياشة ومن ثم أنفاسه هو ومشاعره الخاصة ، (مثلها يفعل روميو) أو أن يرى في لحظة اللقاء مع الحبيب لحظة تجرد من كل شيء ، من الإسم والموقع الاجتهاعي . . إلخ بحيث تصبح لحظة نقاء وصفاء بما يشيع فيها من توافق وتمازج وألفة (مثلها تفعل جوليت) . وهكذا فإن شيكسبير هنا ومواصفاته المحددة وذلك رغم أنه يحافظ على مفهوم الغموض والسحر الذي يكتنف في ومواصفاته المحددة وذلك رغم أنه يحافظ على مفهوم الغموض والسحر الذي يكتنف فكرة الوقوع في الحب نفسها ، إذ يقع روميو في غرام جوليت من أول لحظة ، ويتبين من أول لحظة جسامة العواثق التي تقف في طريقه إلخ .

ولننظر الآن بإيجاز إلى استخدام شيكسبير للضغط الزمني حتى يكسب الأحداث سرعة تكاد تكون لاهثة .

٤٤ وليم شكسبير \_

تبدأ أحداث المسرحية في صبيحة يوم أحد ، وبعد المشاجرة التي تقع في أحد شوارع فيرونا ، يلتقى بنفوليو وروميو ، ونسمع أن الساعة قد دقت التاسعة منذ قليل . وفي عصر ذلك اليوم يقرأ روميو قائمة بأسهاء المدعوين إلى حفل كابيوليت ثم يقام الحفل التقليدي الكبير بالليل ، ثم يذهب روميو إلى بيت أعدائه وبيت حبيبته في نفس الليلة بعد الحفل مباشرة ويسمع منها اعترافها بالحب خلسة في مشهد الناقلة الشهير . وفي صباح الاثنين الباكر يتجه روميو إلى القس لورنس في صومعته ثم يلهو في الظهر مع مركوشيو ويقابل معه المربية ويطلب إليه أن تخبر جوليت أنها سوف يتزوجان في عصر اليوم نفسه .

وبعد ذلك ــ بعد زواج العاشقين بساعة واحدة ــ يقتل تيبالت مركوشيو فينتقم روميو بأن يقتل تيبالت ويأتي الأمير في الحال ويحكم على روميو بالنفي . ولكن روميو يقرر أن يقضى ليلة عرسه الأولى مع حبيبته ذلك المساء ثم يرحل إلى منفاه في الصباح. وفي فجر هذا اليوم ــ يوم الثلاثاء ــ يرحل روميو تاركاً جوليت بينها يكون والدها كابيوليت قد اتفق مع باريس على تزويجه من ابنته وحدد لذلك يوم الخميس . وهو يثور ويفور ويرغى ويزبد حين ترفض جوليت هذه الزيجة التي لا تودها ويهددها بأن يتبرأ من أبوتها إذا لم تطعه . فتزور القس لورنس وتتفق معه على الخطة الشهيرة ويعطيها الشراب المنوم فتعود وتتظاهر بأنها قد أطاعت رغبات والدها ، وفي الحال يتمسك والدها بما قالته ويصر على أن يزفها إلى باريس فوراً ومن ثم يقدم الموعد من يوم الخميس إلى يوم الأربعاء (أى كها يقول ( غداً ) . وفي ساعة من ساعات ليل الثلاثاء نشرب جوليت الشراب المنوم ويظل والدها ساهراً طول الليل مشغولًا بالإعداد للزفاف . وفي صباح يوم الأربعاء يكتشف أهل المنزل أن جوليت في حالة من النوم تشبه الموت فيتصورون أنها توفيت ويصل القس في الساعة المحددة للزواج وتتحول كل الترتيبات التي وضعت للزفاف إلى مراسم عزاء ، وتُنقل جوليت إلى مقبرة الأسرة . وفي نفس اليوم يصل بالتازار إلى روميو في منفاه ( مانتوا ) ويخبره بوفاة جوليت فيشتري روميو السم من الصيدلاني الفقير ويرحل في ٱلحال إلى فيرونا ويدخل المقبرة في الليل على ضوء المشاعل وينتحر إلى جوار حبيبته . ويصل القس لورنس في الموعد المحدد لإيقاظها ولكنها تطعن نفسها بالخنجر وتموت ثم يحضر الأمير حين يوقظه الحرس في الصباح الباكر وتنتهي أحداث المسرحية في فجر يوم الخميس.

وهكذا تقع أحداث المسرحية جميعاً في أربعة أيام كاملة وهي سرعة فائقة تجعل من التتابع مرادفاً للتطرف في الحب عند العاشقين ، والتطرف في الانفعالات عند تيبالت وأقرانه ، والتطرف في الهزل والسخرية عند مركوشيو وأترابه ، أي أن هذه السرعة الفائقة في نبض المسرحية تسرع من إيقاع الحدث الذي يجارى إيقاع عواطف الشخصيات . ولا توجد أمامنا إلا صعوبة واحدة وهو أن القس لورنس يحدد موعد إنتهاء مفعول الشراب المنوم باثنتين وأربعين ساعة ، وقد ولدت هذه العبارة مشكلات لا حد لها بالنسبة لعدد من النقاد الذين يتوخون الحرفية في قراءة النص ، فقال بعضهم إن القس لم يقل هذه العبارة إلا ليتظاهر بالدقة والتحديد لكل ما يفعل وقال البعض الآخر إن شيكسبير كان يعول على أن النظارة لن يلتفتوا كثيراً إليها ، أو أن السبب هو أن (بروك ) قد أشار في قصيدته الطويلة إليها فنقلها عنه شيكسبير باعتبارها و حقيقة » طبية لم يشأ تغييرها رغم جميع التغييرات الأخرى التي أدخلها على المسرحية . ولكن جمهور المحرجين اليوم يعمدون إما إلى حلفها من الحوار وإحلال عبارة عامة محلها مثل و عدد عن الساعات » أو إلى جعل القس يقولها بطريقة توحى بالتردد فَتُفْقِدُ النظارة الثقة في طول المدة .

أما تركيز المناظر فيعتمد شيكسبير فيه على الإيحاء الدائم بوجود خلفية فسيحة كالبستان أو الفناء أو الميدان بحيث تكون مقدمة المسرح هي مكان الحدث وباقى المسرح مفتوحاً دائماً .

- أما المناظر التي تتغير باستمرار فهي : \_
- ١ شارع من شوارع فيرونا (خلفه ميدان).
- ٢ قاعة ألم بهو واسم في منزل أسرة كابيوليت (تطل على الحديقة).
  - ٣ -- صومعة القس لورنس (وخلفها منظر طبيعي شاسع).
    - ٤ بستان منزل كابيوليت .
- ه مقبرة ضخمة فخمة من الرخام (وراءها فناء الكنيسة الرحيب).

ولما كان الأساس فى أحداث المسرحية هو السرعة والتنقل الدائم (كما تقول مارجريت ويستر) فقد نشأت مشكلة لدى المخرجين المحدثين بالنسبة لتغيير المناظر بالسرعة المطلوبة خاصة أن تتابع الحدث لا يتيح للمخرج أن يبطىء من سيره لتقديم واستراحة ، بين الفصول . بل إن التناقض الذى يعكس جو التطرف فى المسرحية والشخصيات بصفة عامة يقتضى إقتراب المشاهد بعضها من البعض بل وتزامنها إذا

آمكن! وقد استطاع (جون جيلجود) في إخراجه للمسرحية (مثلها فعل لورنس أوليفيه) أن يتغلب على هذه المشكلة بأن وضع تصميماً للمناظر يمثل قطاعاً رأسياً لمنزل أسرة كابيوليت يُمثّلُ على مستوى عال على خشبة المسرح داخل المنزل ، ويُمثّلُ مستوى آخر منخفض على المسرح جانباً من البسنان وجانباً من الطريق العام ا وهكذا استطاع أن يطفىء الأنوار على أحد المستويين ويوقدها على المستوى الآخر فينتقل في أقل من الثانية من مشهد إلى مشهد . ولا أعتقد أن خرجى اليوم يمكن أن يواجهوا صعوبة في تغيير المناظر بعد التطور الكبير الذي أدخل على حرفية الديكور .

(1)

وقد اعتمدت في الترجمة على النص الذي حققه ج. بالاكمور إيفانز The New أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة هارفارد ، والذي نُشر في سلسلة ١٩٨٨ ، والذي أستاذ الأدب الانجليزي بجامعة هارفارد ، والذي الإلى مرة وأعيد طبعه عام ١٩٨٨ ، والذي يستند بصفة أساسية على طبعة الكوارتو الثانية ( Q 2 ) التي اعتمد عليها الأستاذ بريان جيبونز ( Brian Gibbons ) في طبعته للمسرحية في سلسلة الأردن ARDEN المعتمدة والتي ظهرت عام ١٩٨٠ ، وإلى جانب هذه الطبعة رجعت إلى العديد من طبعات المسرحية التي نشرت على مدى ربع القرن الأخير ، وكنت أقارن كل قراءة بنظائرها في تلك الطبعات ، وأقارن بين حجج كل محتى ، وأمامي النص الأصلى بنظائرها في تلك الطبعات ، وأقارن بين حجج كل محتى ، وأمامي النص الأصلى النشور عام ١٥٩٩ مصورا ( وسوف يجد القارىء غاذج منه في هذه النسخة العربية ) إبتغاء تقديم أصدق صورة لنص شيكسبير الأصلى إلى القارىء العربي ، وكنت في هذا التربيب كله أهتدى بما ذكره المتخصصون في نشر وتحقيق شيكسبير وأهمهم ( بالترتيب كله أهتدى بما ذكره المتخصصون في نشر وتحقيق شيكسبير وأهمهم ( بالترتيب الأبجدي ) :

Bryant, J. A., 1964 (signet) Crafts, T. E., 1936 (Warwick) Dowden E., 1900 (Arden) Gibbons, Brian, 1980 (Arden) Hankin, J. E., 1960 (Pelican) Kittredge, G. L., 1940

Ridley, M. R., 1935, (New Penguin)

Spencer, T.J.B, 1967 New Pengcien.

Spevack, M., 1970 (Blackfriars)

Williams, G. W., 1964

Wilson, J. Dover& Duthie, G. I., 1955 (New Shakespeare)

ولقد حاولت الحصول على بعض الطبعات القديمة (قبل القرن العشرين) فلم أوفق " ولذلك كنت أستعين بما يقوله المحدثون عن القدماء (أو عما قاله القدماء) إذا استعصى على التحقق من شيء ما في النص ، وسوف يرى القارىء أنني أشير إلى هذه الطبعات في الحواشي والمقدمة باسم المحقق فقط ، وإذا لم أشر إلى طبعة بعينها كانت الاشارة إلى طبعة الأستاذ إيقانز ، فلقد طال عهدى بمسرحية روميو وجوليت فأمعن في الطول ، ولم أعد أقبل الوجوه السهلة التي يعمد إليها الكثيرون من المحققين هذه الأيام ، قنشر النصوص المدرسية أصبح حرفة رابحة تأتي بالمال الوفير مقابل القليل من الجهد! وبعد أن تحدثت عن ( النغمة ) باعتبارها المشكلة الجديدة التي صادفتني في هذا الجمل ، لم يبق لي إلا أن أدعو القارىء إلى قراءة هذه الترجمة الجديدة ، وأرجو أن يرجع الى ما ذكرته في مقلماتي للمسرحيات المترجمة السابقة عن ترجمة الشعر وترجمة المسرح ، ولم ذكرته في مقلماتي للمسرحيات المترجمة السابقة عن ترجمة الشعر وترجمة المسرح ، والعصمة فه وحده ، ونحن تحاول جهد طاقتنا أن نحقق درجة ما من الاتقان غير حالين بالكيال أيضاً فه وحده .

محمد عنان القاهرة ــ 1998

# MOST EX

## cellent and lamentable

Tragedie, of Romeo

Newly corrected\_augmented, and amended:

As it hath bene fundry times publiquely acted, by the right Honourable the Lord Chamberlaine his Seruants.



Printed by Thomas Creede, for Cuthban Builby, and are to be fold as his shop neare the Exchange.

غلاف نسخة الكوارتر ٢ ( Q 2 ) التي يستند إليها النص المعتمد ـــ لاحظ أن أسم المؤلف غير مطبوع !

#### الشخضيات .

الجوقة :

إسكاليس : أمير فيرونا .

باريس : نبيل شاب من أقرباء الأمير .

مونتاجيو :

كابيونيت : عاهلا أسرتين بينها عداء شديد .

قريب كابيوليت: ابن عم كابيوليت.

روميو : ابن مونتاجيو .

مركوشيو : قريب الأمير وصديق روميو.

بنفوليو : ابن أخى مونتاجيو وصديق روميو.

تيبالت : ابن أخى زوجة مونتاجيو .

بتروكيو : تابع ( لا يتكلم ) لتيبالت .

القس لورنس

القس جون : من الفرنسيسكان .

بالتازار : خادم روميو .

إبراهام : خادم مونتاجيو .

سمسون :

جريجورى : خدم أسرة كابيوليت .

مهرج :

بيتر : خادم مربية جولييت .

خادم باریس :

صيدلانى :

ثلاثة موسيقيين :

السيدة مونتاجيو: حرم مونتاجيو.

السيدة كابيوليت: حرم كابيوليت .

مربية جولييت :

مواطنون ومواطنات، راقصون مقنعون، حاملو المصابيح، ضباط

الحرس ، وغيرهم من المواطنين والخدم والأتباع .

المكان : مدينة فيرونا ، ومدينة مانتوا .



## The Prologue.

Corus.

Infaire Verona where we lay our Scene)
From auncient grudge, breake to new mutinie,
Where civill bloud makes civill hands vncleane:
From forth the fatall loynes of these two soes,
A paire of starre-crost lovers, take their life:
Whose misadventured pittious overthrowes,
Doth with their death burie their Parents strife.
The fearfull passage of their death-markt love,
And the continuance of their Parents rage:
Which but their childrens end nought could remove:
Is now the two houres trafficque of our Stage.
The which if you with patient eares attend,
what heare shall misse, our toyle shall strive to mend.

Å 2

### البرولوج(١)

[تدخل الجوقة]

1.

الجوقة : في بَلْدَةِ فِيرُونَا الحَسْنَاءُ (حَيْثُ المَشْهَدُ)
عاثِلَتَانِ يَزِينَهُما كَرَمُ المَحْتِدُ ،
تَصْحُو عِنْدَهُما أحقادُ المَاضِي الْمَوْجَاءُ
فَيُلُوّثُ دَمُ أَهْلِ البَلْدَةِ أَيْدِى الشَّرَفَاءُ الله لَكُنْ مِنْ أَصْلاَبِ الحَصْمَيْنُ الرَّعْنَاءُ
يَقْرُجُ للنُّورِ حَبِيبَانُ
تَعْبَسُ لَمُهَا الْأَنْلاكُ
وتُذِيقُهُمَا أَسْوَاطَ هَلاكُ
وتُذِيقُهُمَا أَسْوَاطَ هَلاكُ
وتُذِيقُهُمَا أَسْوَاطَ هَلاكُ
ولَسَوْفَ نُصَوِّرُ هَذَى السَّاعَةَ فَوْقَ المَسْرَحْ (٢)
ولَسَوْفَ نُصَوِّرُ هَذَى السَّاعَةَ فَوْقَ المَسْرَحْ (٢)
ولَيْزَاعَ شُيوخِ لَمْ تَدْفِنْهُ سِوَى مَاسَاةِ الْأَبْنَاءُ
وَنِزَاعَ شُيوخِ لَمْ تَدْفِنْهُ سِوَى مَاسَاةِ الْأَبْنَاءُ
ولَيْرَاعَ شُيوخِ لَمْ تَدْفِنْهُ سِوَى مَاسَاةِ الْأَبْنَاءُ
ولَلْسَوْفَ نُعَوِّضُ مَا فَاتَكُمُو مِنْ قِصَّيْتَا
ولَلَمَانُونَ نُعَوِّضُ مَا فَاتَكُمُو مِنْ قِصَّيْتَا



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

! الفصل الاول



#### المشهد الأول

[ يدخل سمسون وجريجورى ، يحملان سيفين ودرعين ، وهما يخدمان أسرة كابيوليت ] .

سمسون : أقسم يا جريجورى ألا نتحمل أى إهانة ا(٤)

جريجورى : قطعاً وإلا صرنا حمالين !

سمسون : وإذا غضبنا سنخرج سيوفنا .

جريجورى : مهما كانت الأحوال لابد أن تخرج رأسك من حبل المشنقة أ<sup>(٥)</sup>

سمسون : إنني أسرع بالضرب حين أثور .

جریجوری : ولکنك لا تثور بسرعة حتی تضرب .

سمسون : إنني أثور حين أرى كلباً من أسرة مونتاجيو .

جريجوري : الثورةُ تعنى الحركة ، والشجاعة هي الوقوف ، ولذلك فعندما

تثور تبدأ في الفرار ا

\_\_\_\_\_ ۵۷ ولیم شکسبیر

سمسون : إن رؤية كلب من تلك الأسرة يثيرنى حتى أقف ! وسوف أثبت صلابتى إزاء أى رجل أو فتاة من أسرة مونتاجيو !(١٠ . ١٠ جريجورى : معنى هذا أنك عبد ضعيف ، فلا يحتاج إلى الإثبات إلا الضعيف(٧) .

سمسون : هذا صحيح ! ولذلك دائماً ما نلقى بالنساء على الحائط . . لأنهن ضعيفات ! وإذن سأبعد رجال مونتاجيو عن الحائط وألقى نساءه عليه !

جريجورى : النزاع مقصور على سادتنا وعلينا نحن . . رجالهم !

سمسون : وما الفارق ؟ سأكون طاغية ! فبعد أن أحارب الرجال سأكون مهذباً مع العذارى وأقطع رؤوسهن ! (^) .

جریجوری: رؤوس العذاری؟

سمسون : نعم . . رؤوس العذارى . . أو لا أجعلهن عذارى . . وافهم من هذا ما تريد ا(٩٠ .

جريجوري : لابد أن يفهمنه بالمعنى الذي يشعرن به!

سمسون : سوف یشعرن بی طالما کنت قادراً علی الوقوف ، والکل ۲۰ یعرف قوة جسدی ا

جریجوری: من حسن الحظ أنك لست سمكة . . وإلا كنت سردينة مملحة (۱۱) هيا أخرج سيفك . . فها هما اثنان من أسرة مونتاجيو! (يدخل خادمان احدهما إيراهام )(۱۱)

سمسون : ها هو سلاحی الصلب! هیا . . اشتبك معها وسوف أكون وراء ظهرك! سمسون: لا تخف مني!

جریجوری : بل أخاف منك !

سمسون : فليكن الحق بجانبنا إذن . . وليكونوا هم البادين!

جریجوری : سوف أعبس لهما أثناء مروری ، ولیفهما من ذلك ما یریدان ا

سمسون : إن كانت لديها الجرأة ! اسمع ! سوف أعض إبهامي لها . . ٣٥

فإذا سكتا . كانت إهانة وعارآ (١٢)

ابراهام : هل تعض إبهامك لنا يا سيدى ؟

سمسون : إنني أعض إبهامي بالفعل يا سيدي!

ابراهام : ولكن هل تعض إبهامك لنا يا سيدى ؟

سمسون : (جانباً إلى جريجورى ) هل يكون الحق في جانبنا إذا قلت

نعم ؟ \*\*

جریجوری: (جانبا إلى سمسون) لا ا

سمسون : لا يا سيدى ! أنا لا أعض إبهامي لكها يا سيدى ، ولكنني أعض

إبهامي يا سيدى وحسب ا

جریجوری: هل ترید القتال یا سیدی ؟

ابراهام: القتال يا سيدى ؟ لا يا سيدى !

سمسون : إذا رغبت في ذلك فأنا لك! فأنا في خدمة سيد فاضل مثل

سيدك .

ابراهام : وليس أفضل منه !

سمسون : فلیکن یا سیدی ا

(يدخل بنفوليو)

———— ٥٩ وليم شكسبير

جریجوری : (جانبا إلی سمسون) بل قل أفضل . . فإن أحد مریجوری : أقارب سیدی قادم(۱۳)

سمسون : بل أفضل يا سيدى ا

ابراهام : هذا كذب ا

سمسون : أخرجوا سيوفكم إن كنتم رجالًا . . جريجورى . . هيا . . تذكر

ضربتك القاضية!

( يتبارزون )

بنفوليو : افترقوا أيها الحمقى ! أغمدوا سيوفكم . . أنتم لا تعرفون ما تفعلون !

(يضرب سيوفهم بسيفه)

( يدخل تيبالت )

تيبالت : يَاعَجَبا ! سَيْفُكَ مَسْلُولُ وَسْطَ الْخَلَمِ الجُبَنَاءُ ؟ (١٤) وَاجهْنى يَا بِنْفُولْيو كَيْ تَشْهَدَ مَوْتَكُ !

بنفوليو : لاَ أَفْعَلُ إِلاَ إِقْرارَ السَّلْم ! عُدْ بالسَّيْفِ إِلَى غِمْدِهُ السَّيْفِ إِلَى غِمْدِهُ السَّيْفِ عَلَى تَفْرِيقِ المُشْتَبِكِينُ ! ٦٠

تيبالت : سَيْفٌ مَسْلُولٌ يَتَحَدَّثُ عَنْ إِقْرَارِ السَّلْم ؟ إِنَّى أَكْرَهُ ذَاكَ اللَّفْظَ كَرَاهِيَةَ التَّحْرِيمِ كَمَا أَمَقْتُ أُسْرَةَ مُونْتَاجْيو ٦٥ وَكَمَا أَمْقُتُكَ فَخُذْ هَذِى الضَّرْبَةَ يَارِعْدِيدُ!

( يتقاتلان )

(يدخل لفيف من ابناء الأسرتين ويشتركون في القتال ...

يتجمع الأهالي وضباط الشرطه ومعهم عصيهم او اسلحتهم).

الضابط : يَا حَامِلِي العِصِيِّ والرِّمَاحِ والحِرَابِ فَرَّقُوهُمْ ! واضْربَوُهُمْ ! سُحْقًا لِكُلِّ مُونْنَاجُيُو! سُحْقًا لِكُلِّ مُونْنَاجُيُو!

(يدخل كابيوليت العجوز برداء منزله ومعه زوجته)

كابيوليت : مَا هَذِهِ الضَّوْضَاءُ يَاهَذَا ؟ أُرِيدُ سَيْغِيَ الطُّويلُ !

زوجة كابيوليت : لَكِنْ لِلَاذَا السَّيْفُ يَكْفِيكَ عَصًّا !

كابيوليت : السَّيْفُ أَقُدولُ السَّيْفِ! هَا هُدَوَ مُونْتَ اجْيُو الشَّيْخُ السَّيْفِ! فَا هُدوَ مُونْتَ اجْيُو الشَّيْخِ السَّيْفِ لِيَهْزَأَ بِي!

(يدخل مونتاجيو العجوز وزوجته)

مونتاجيو : يَاكَابْيُولِيتْ يَا أَيُّهَا الَاثِيمْ ! لَا تُمْسِكِى بِي لَا تَمْنَعِينِي ! ٧٠ زوجة كابيوليت : لَنْ تَخْطُو قَدَمًا وَاحِدَةً لِتُلاقِى الخَصْم !

, (يدخل الأمير إسكاليس ومعه حاشيته)

الأمير يَاأَيُّهَا العُصَاةُ مِنْ رَعِيِّتِي يَا مَنْ تُعَادُونَ السَّلَامُ !
يَا مَنْ تُدَنِّسُونَ بِالدِّمَاءِ مِنْ جِيرَانِكُمْ نَحَادِمَ الحُسَامُ !
هَلْ يَسْمَعُونْ ؟ يَا أَيُّهَا الرِّجَالُ أَيُّهَا الوُّحُوشُ !
هل تُطْفِئُونَ نَارَ حِقْدٍ مُسْتَطِيرِ بِالدَّمِ الذي يَسِيلُ ٧٥
مِنْ عُروقِكُمْ كَانَّه عَيُونُ أُرْجُوانْ ؟
سَأُعذَّتُ العَاصِينَ هَيًّا !

أَلْقُوا بَأَسْلِحَةِ العَدَاءِ من الْآيَادِي الدَّامِيَةُ . واصغُوا إلى حُكْم الأمير الغَاضِبِ !

| of Romeo and Iuliet.                                       | I.i.  |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Enter Tibalt.                                              | ,     |
| Tibali. What art thou drawne among these hartlesse hindess |       |
| turne thee Benuolie, looke vpon thy death.                 | 1     |
| Benuo. I do but keepe the peace, put vp thy sword,         | 75    |
| or manage it to part these men with me.                    | İ     |
| Tib. What drawne and talke of peace? I hate the word.      | Į     |
| as I have hell, all Mountagues and thee:                   | · ·   |
| Haue at thee coward.                                       | l     |
| Enter three or foure Citizens with Clubs or party form.    | 80    |
| offi. Clubs, Bils and Partifons, Rrike, beate them downe,  | 1 00  |
| Downe with the Capulets, downe with the Mountagues.        | }     |
| Enter old Capulet in his gowne, and his wife,              | i     |
| Capu. What noyle this? give me my long (word hoe.          | 1     |
| Wife. A crowch, a crowch, why call you for a fword?        | .     |
| Cap. My sword I say, old Mountague is come,                | 85    |
| And florifhes his blade in spight of me.                   |       |
| Enter old Mountague and his mife.                          | 1     |
| Mount. Thou villaine Capulet, hold me not, let me go.      | i     |
| M. Wife. 2. Thou shalt not stir one foote to seeke a foe.  | ł     |
| Enter Prince Eskales, with his traine.                     | •     |
| Prince. Rebellious subjects enemies to peace,              | ı     |
| Prophaners of this neighbour-stayned steele,               | 90    |
| Will they not heare? what ho, you men, you beafts:         | }     |
| That quench the fire of your pernicious rage,              | .     |
| With purple fountaines issuing from your veines:           | 1     |
| On paine of torture from those bloudse hands,              | . 1   |
| Throw your mistempered weapons to the ground,              | 1 95  |
| And heare the sentence of your moued Prince.               | j     |
| Three civill brawles bred of an ayrie word,                | 1     |
| Bythee old Capulet and Mountague,                          | 1     |
| Have thrice disturbed the quiet of our streets,            | 1     |
| And made Werona auncient Citizens,                         | . 100 |
| Cast by their grave befeeming ornaments.                   | 1     |
| To wield old partizans; in hands as old,                   |       |
| Cancred with peace, to part your cancred hate,             |       |
| feuer you diffurbe our freets againe,                      | }     |
| Your                                                       | ∤     |

۸۰ لَقَدُ سَمِعْتُ عَنْ مَعَارِك ثَلَاثًا بِينَ أَهْلِ البَلْدَةِ . في إثْرِ كِلْمَةٍ رَعْنَاءَ من فَم ِ العَجُوزِ كابيوليت . أو مِنْ فَمِ العجوزِ مونتاجيو . فَعَكُّرتُ صَفَوَ الشُّوارعِ الرَّزينَةُ بِلْ قَدْ تُخَلِّى عَنْ وَقَارِهِمْ أَكَابِرُ الْمَدِينَةُ لِيَحْمِلُوا باذرع عَتِيقَةٍ بَعْضَ الحِرابِ البَالِيَاتِ الصَّدِثَةُ 40 مِنْ طُول ِ مَا خَلَدَتْ إِلَى السُّلَامُ كيها يُفَرِّقُوكُمُو إذا تَفَجَّرَتْ مَنَابِعُ البَغْضَاءُ! أَمَّا إِذَا رَجِعْتُمُو إِلَى إِثَارِةِ الشُّغَبِّ. فَسَوْفَ تَدْفَعُونَ فِدْيةً هِيَ الْمُؤتُ الزُّوْامُ هَيًّا إِذَنَّ تَفَرُّقُوا وَسَوْفَ يَأْتِي كَابْيُوليت مَعِي 9. وَلَيْأُتِنِي هَذَا الْمَسَاءَ مُونْتَاجِيو لِيُعْرِفَا حُكْمِي الْآخِيرَ في القَضِيَّةُ في قَلْعَتِي العَرِيقَةِ الَّتِي نَبَاشِرُ الْمَحَاكَمَاتِ فِيهَا(١٥) تَفَرُقُوا وَمِنْ جَدِيدٍ أَنْذِرُ العَاصِينَ بِالْهَلَاكُ .

(يخرج الجميع ما عدا مونتاجيو وزوجته وبنفوليو)

مونتاجيو : قُلْ يَا ابْنَ أَخِي مَنْ أَحْيَا تِلْكَ الْأَحْقَادَ الْمُسِيَّةُ ؟ ٩٥

هَلْ كُنْتَ هُنَا حِينَ ابْتَدَأَتْ تِلْكَ الْمُوكَةُ الوَحْشِيَّةُ ؟

بنفوليو : عِنْدَ وُصُولِي كَانَ الْخَدَمُ مِنَ البَيْتَيْنَ

مُشْتَبِكِينَ وَ مُلْتَحِمِينٌ

فَسَلَلُّتُ السُّيْفَ لَأَفْصِلَ بَيْنَ الطَّائِفَتِينْ ! فِي تِلْكَ الْلَّحْظَةِ أَقْبَلَ

ذُو الطَّبْعِ النَّارِى تِيبَالْتْ . وَبِيدِهِ سَيْفٌ مَسْلُولْ ! وَانْطَلَقَ يُرَدُّدُ فِي سَمْعِى ٱلْفَاظَ تَحَدٍ وَتَوَعُّذُ وَانْطَلَقَ يُرَدُّدُ فِي سَمْعِى ٱلْفَاظَ تَحَدٍ وَتَوَعُّذُ وَيُدِيرُ السَّيْفَ لِكَى يَجْرَحَ هَبَّاتِ الرَّيحِ عَلَى رَأْسِهُ لَكِى يَجْرَحَ هَبَّاتِ الرَّيحِ عَلَى رَأْسِهُ لَكِى الرَّيحَ نَجَتْ وَغَدَتْ تَسْخَرُ مِنَّه بِفَحِيحٍ مَوْصُولُ ! لَكِنَّ الرَّيحَ نَجَتْ وَغَدَتْ تَسْخَرُ مِنَّه بِفَحِيحٍ مَوْصُولُ ! وَخِلَالَ تَبَادُلِنَا الطَّعَنَاتِ أَوِ اللَّكَمَاتُ وَخِلَالَ تَبَادُلِنَا الطَّعَنَاتِ أَوِ اللَّكَمَاتُ قَدِمَ مَزِيدٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتَيْنُ . وانْضَمُّوا لِصُفُوفِ الطَّائِفَتَينُ . ١٠٥ حَتَّ قَدِمَ أَمِيرُ البَلْدَةِ فَافْتَرَقَ الجَمْعَانُ .

زوجة مونتاجيو : أَيْنَ رُومْيُو؟ هَلْ رَأَيْتَ الْيَوْمَ رُومْيُو؟

إِنَّنِي جِدُّ سَعِيدَةً . . إِذْ تُحَاشَى المُوْقِعَةُ !

بنفوليو : سَيَّدَتِ ا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُطِلُّ شَمْسُنَا الْقَدَّسَةُ بِسَاعَةٍ مِنْ كُوِّةِ الشُّرُوقِ العَسْجَدِيَّةُ

فَزِعْتُ مِنْ هَوَاجِسى إِلَى الْخَلَاءِ أَنْشُدُ السَّكِينَةُ إِلَى الْخَلَاءِ أَنْشُدُ السَّكِينَةُ إِلَى خَيلَةٍ مُلْتَفَّةٍ مِنَ الْجُنْيْزِ فِي غَرْبِ اللَّذِينَةُ اللَّهِ مِنَ الْجُنْيْزِ فِي غَرْبِ اللَّذِينَةُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّمُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلِمِنْ أَلَّا مِنْ أَلِي مِنْ أَ

وَتَعْتَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ الفَتَى يَسِيرُ قَبْلَ مُطْلَع النَّهَارْ

وَعِنْدَمَا قَصَدْتُهُ أَحَسَّ بِي فَهَمَّ واسْتَدَارْ

وَانْسَلُّ واخْتَفَى بِدَاخِلِ الخَمِيلَةُ !

وَكَانَ أَقْصَى مَطْلَبِي إِذْ ذَاكَ أَلاَ يَلْتَغِي بِيَهْ . بَلْ كِدْتُ لاَ أُطِيقُ نَفْسىَ الَّتِي بِهَا يَضِيقُ صَدْرِيَهُ

بن دِدُك قد اهِين العسى التي بِها يُقْمِين طلمارِي وَتَبِعْتُ مَا تُمُّلِيهِ أَهْوَاثِي وَمَا يُمْلِي هَوَاهُ

إِذْ سَرَّنِي تَجَنُّبُ الَّذِي قَدْ سَرُّهُ ۖ أَلَّا أَرَاهُ !

14.

110

مونتاجيو : مَا أَكْثَرَ ما شُوهِدَ في تِلْكَ البُقْعَةِ في الفَّجْر يَذْرِفُ عَبَرَاتٍ زَادَتُ مِنْ أَنْدَاءِ الصُّبْحِ النَّضِرَةُ وَيُضِيفُ إِلَى الْمُزْنِ سَحَاثِبَ بِالْآهَاتِ وِبِالزُّفَرَاتِ الْحَرَّةُ لَكِنْ مَا إِنْ تَطْلُعُ شَمْسُ الصُّبْحِ لِتُسْعِدَ أَهْلَ الْأَرْضُ 170 وَلِتَبْدَأُ فِي رَفْعِ سِتَارِ الظُّلْمَةِ فِي أَقْعَى الشُّوقُ كَيْ تَنْهَضَ مِنْ مَرْقَلِهَا رَبَّةً هَلَّا النَّجُو (١٦) حَتَّى يَتَسَلَّلَ وَلَدِى المَحْزُونُ فِرَارًا مِنْ ذَاكَ الضُّوءِ لِيَقْبَعَ فِي سِجْنِ الغُرْفَةِ بَلْ يُغْلِقُ كُلُّ نَوَافِذِها كَىْ يَعْجُبَ عَنْ عَيْنَهِ ضِيَاءَ نَهَارِ الكَوْنِ البَاهِرْ 14. وَيَعِيشَ بِلَيْلِ مُصْطَنَعٍ فَاتِرْ لَا شَكُّ بِأَنَّ مِزَاجَ اليَّافِعِ أَسْوَدُ يُنْذِرُ بِالشِّرِّ (١٧) إِلَّا إِنْ قَدَّمْنَا النُّصْحَ لَهُ كَيْ نَمْحُو السَّبَبَ وَنَهْدِيَهُ لِلْخَيْرِ. : أَتُواكَ عَرَفْتَ السُّبَبِّ إِذَنْ يَاعَمِّي الْأَشْرَفْ ؟ ينفوليو



مونتاجيو : لا أَعْرِفُه . . بَلْ لَمْ أَقْدِرْ أَنْ أَعْرِفَهُ مِنْه . 140 بِنَفُولِيو : وَهَلْ أَلْحَحْتَ فِي الطُّلَبْ . . مُسْتَخْدِما كُلِّ الوَسَائِلِ الْمُتَاحَةُ ؟ مونتاجيو : أَلْحَتُ مِثْلَمَا أَلَحٌ أَصْدِقَاءُ عِدُّهُ لَكِنَّهُ لَا يَسْتَشِيرُ إِلَّا نَفْسَهُ فِيهَا يَسُ مَشَاعِرَهُ (لاَ أَسْتَطِيعُ الْحُكْمَ إِنْ كَانَتْ مَشُورَتُه مُصِيبَةً) لَكِنَّهُ يَظُلُّ فِي انْطِوَاثِهِ وَفِي تَكَتَّمِهُ 12. وَحُرْصِهِ اللَّا يُلِيعَ سِرَّهُ أَوْ يَكْشِفَهُ كَبْرْعُم ِ تَنْخِرُ فِيهِ دُودَةٌ خَبِيثَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرَى أَوْرَاقَه الجَمِيلَةُ وَقَدْ تَفَتَّحَتْ لِتَنْشَقَ الْهَوَاءَ أَوْ تُهْدِي جَمَالُهَا لِلشَّمْس لَوْ اسْتَطَعْنَا أَنْ نُحِيطُ بِالْمَنابِعِ الَّتِي يَفِيضُ مِنْهَا حُزَّنَّهُ 180 نَسُوْفَ نُعْطِيهِ العِلاجَ أَيَّا كَانَ شَأْنَهُ! (پدخل رومیو) : هَا هُوَ قَادِمْ ! أَرْجُوكُمَا .. تَنْحُيَا .. بنفوليو لَابُدُّ أَنْ يَقُولَ لِي مَا يُحْزِنُهُ . . وَلَنْ يُخْفِيهِ عَنَى . . مونتاجيو : أَرْجُو أَنْ تَنْجَحَ فِي مَسْعَاكَ لِتَسْمَعَ مِنْه لُبَابَ الْحَقِّ ! هَيَّا يَا سَيَّدَتِي هَيًّا نَمْض . 10. (يخرج مونتاجيو وزوجته) بنفوليو: صَبَاحَ الخَيْرِ يا بْنَ العَمِّ.

روميو: أَمَازِلْنَا بِأَوَّلَ النَّهَارُ؟

بنفوليو : مِنْ قَلِيلٍ دَقَّتِ التَّاسِعَةُ ا

17.

روميو : تَبْدُو سَاعَاتُ الْحُزْنِ طَوِيلَةً !

هَلْ كَانَ أَبِ ذَاكَ وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ وَلَى ؟

بِنَفُولِيو : أَجَلُ وَلَكِنْ أَيُّ حُزْدٍ يَجْعَلُ السَّاعَاتِ أَطْوَلْ ؟

روميو : افْتِقَادِي لِلَّذِي لَوْ نِلْتُهُ تُصْبِحُ السَّاعَاتُ أَقْصَرُ ! ١٥٥

ينفوليو: هَلْ أَنْتَ تُحِبُّ.

روميو : بَلْ نَحْرُومٌ .

بنفوليو : مِنْ مَاذَا ؟

روميو : مِنْ عَطْفِ حَبِيبِي ا

بِنَفُولِيو : هَذَا رَبُّ الْحُبُّ لَطِيفُ الصُّورَةِ لَكِنْ وَا أَسَفَاهُ .

طَاغِيَةً فِي الوَاقِعِ بَلْ جَبَّارٌ مَا أَقْسَاهُ.

روميو: فَوَا أَسَفَا إِنَّ رَبِّ الغَوَامِ بِرَغْمِ غَمَامَتِهِ الدَّائِمَةُ.

يَرَى كَنْ تَظَلُّ إِرَادَتُهُ نَافِذَةً .

تُرَى أَيْنَ نَطْعَمُ وَيْمِي ا تُرَى أَى مَعْرَكَةٍ قَدْ جَرَتْ ؟(١٨) .

رُوَيْدَكَ أَمْسِكُ ! عَلِمْتُ الْخَبَرُ !

فَتِلْكَ كَرَاهِيَةُ الْأَوَّلِينَ وَأَفْدَحُ مِنْهَا غَرَامِي الْأَلِيمُ

فَيَا عَجَبًا يَا غَرَامَ الصِّرَاعِ وَكُرُها بِهِ نَبَضَاتُ الْغَرَامُ

وَيَاخِفُةً ذَاتَ وَطُومٍ ثَقِيلٍ ۗ وَيَازَهْوَةً ذَاتَ وَجْهٍ عَبُوسُ ا

وَأَخْلَاطُكَ الرُّئَّةُ الشَّاثِهَاتُ مِنَ الصُّورِ الْحُلُوةِ الرَّاثِعَاتُ . ١٧٠

رَصَاصٌ مِنَ الرِّيشِ نَارٌ مِنَ الزُّمْهَرِيرِ دُخَانٌ مُنِيرٌ.

وَسُقْمٌ مِنَ الصَّحَّةِ الكَامِلَةُ [

وَنَوْمٌ هُوَ الصَّحْوَةُ الدَّائِمَةُ ! وَحَالٌ يُنَاقِضُ مَا هُوَ فِيهِ !

140

14.

140

فَهَذَا هُوَ الْحُبُّ فِيهَا أُحِسُّ وَلَسْتُ أَحِسُّ لَدَيْهِ بِحُبٍّ. لِلَاذَا إِذَنْ لَسْتَ تَضْحَكُ ؟(١٩) .

> : أُفَضُّلُ أَنْ أَذْرِفَ الدُّمْعَ يَا ابْنَ العُمُومَةُ ! بنفوليو

: وَلَكِنْ لِلَاذَا البُّكَاءُ تَرَفُّقْ بِإِحْسَاسِكَ الْمُرْهَفِ! روميو

: سَأَبُكِي عَلَى ظُلْمِ إِحْسَاسِكَ الْمُرْهَفِ! بنفوليو

: وَلَكِنَّ هَذَا افْتِتَاتُ إِلَّهِ الغَرَامُ! روميو

فَأَخْزَانً قُلْبِي تَرِينُ عَلَى الصَّدْرِ عِبْنًا ثَقِيلًا وَلَسْتُ أُرِيدُ زِيَادَتُهَا إِنْ فَرَضْتَ عَلَى الْمَزيدَ مِنَ الْهُمُّ والغَمِّ! فَحُبُّكَ لِي قَدْ أَضَافَ

مِنَ الْحُزْنِ لِـ فَوْقَ مُمُومِي لِـ مَا لَا أُطِيقُ احْتِمَالُهُ ! فَيَا الْحُبُّ إِلَّا دُخَانًا مِنَ الزَّفَرَاتِ السَّخِينَةُ (٢٠)

إِذَا مَا انْجَلَى صَارَ نَاراً تَوَمَّجُ فِي مُقَلِ العَاشِقِينُ

وَإِنَّ عَاقَةً عَاثِقٌ صَارَ بَحْرًا يُغَذِّيهِ دَمْعٌ مِنَ الْهَاثِمِينُ

وَمَا هُوَ أَيْضًا ؟ جُنُونٌ بِهِ حِكْمَةً بَالِغَةً !

مَرَارَتُه إِنْ تَكُنْ خَانِقَةً فَإِنَّ حَلَاوَتُهُ مُنْجِيَّةً !

وَدَاعًا إِذَنْ يَا ابْنَ عَمِّى .

: ثَمَهُلُ سَأَمْضِي مَعَكُ . بنفوليو

سَتَطْلِمني حِينَ تَمْضِي وَلَا أَصْحَبُكْ

: هُرَاءٌ فَقَدْ ضَاعَ مِنَّى كِيَانِي وَلَسْتُ لَمُنَا روميو

وَهَذَا إِذَنْ لَيْسَ رُومْيُو، فَلَاكَ مَضَى لِلْكَانِ بَعِيدُ

۸۸ ولیم شکسبیر 🖵

بنفوليو : دَع ِ الْهَزْلَ واذْكُرْ لَنَا مَنْ تُحِبِّ(٢١) .

روميو: تُرَى هَلْ أَثِنُّ وَأُنْضِي إِلَيْك ؟

ينفوليو: تَئِنُّ ؟ عَجِيبٌ ! لِلْذَا الْأَنِينُ ؟

أَلَا بُحْتَ لِي باسْمِهَا دُونَ مَزْلٍ ؟

روميو : أَتَطْلُبُ مِنَّى الْهَزِيلَ الْعَلِيلَ بِأَنْ أَتْرُكَ الْهَزْلَ وَقْتَ الْوَصِيَّةُ ؟

أَلَا سَاءَ مَا تَبْتَغِيهِ لِمَنْ سَاءَ حَالُهُ !

سَأَلْتَزِمُ الْجِدُّ يَا بْنَ الْعُمُومَةِ إِنَّ أُحِبُّ امْرَأَةً . 190

بنفوليو : وَلَكِنَّ سَهْمِي إِذَنْ لَمْ يَطِشْ فَقَدْ قُلْتُ إِنَّكَ تَهْوَى فَتَاةً !

روميو : هَنِينًا بِرَمْيَتِكَ الصَّائِبَةُ ! وَتِلْكَ الَّتِي قَدْ هَوَيْتُ جَمِيلةُ !

بنفوليو : إِذَا كَانَ مَرْمَى النَّصَالِ جَبِيلًا فَأُخِّرَى بِسَهْمِكَ أَنَّ يَنْقُذَا إ

روميو : لَقَدْ طَاشَ سَهْمُكَ فِيهَا رَمَيْتَ فَلَنْ يَنْفُذَ اليَوْمَ سَهْمُ الغَرَامِ

إِلَىٰ مَنْ لَمَا حِكْمَةً مِنْ عَفَاتْ (٢١)

وَمَنْ دِرْعُهَا مِثْلُ صُلْبٍ مَنِيعٍ يَشُقُ عَلَى

قَوْسِ ذَاكَ الصَّبِيِّ إِلَّهِ الغَرَامِ الضَّعِيفُ!

وَمَهُمَا اسْتَمَرُّ حِصَارُ الغَرَامِ وَأَلْفَاظُهُ العَذْبَةُ النَّاعِمَةُ

وَمَهُمَا خَمَتْ نَظَوَاتُ الْمُيَامِ فَلَنْ تُسْلِمَ القَلْعَةَ الْمُحْصَنَةُ

وَلَنْ تَسْتَجِيبَ لِسِحْرِ النَّصَارِ وَفِيهِ الغِوَايَةُ لِلرَّاهِبَاتُ ٢٠٥

إِذَا كَانَتْ اليَّوْمَ ذَاتَ ثَرَاءٍ مِنَ الْحُسْنِ زَاهٍ وَفِيرٌ.

فَسَوْفَ يَمُوتُ إِذَا مَا قَضَتْ . . وَمِنْ أَتُمَّ فَهُو جَمَالٌ فَقِيرٌ .

بِنَفُولِيو : تُرَاهَا إِذَنْ أَقْسَمَتْ أَنْ تَظَلُّ بَتُولًا إِلَى أَبُدِ الآبِدِينُ ؟

روميو: وَفِي بُخْلِهَا ذَا ضَيَاعٌ كَبِيرٌ!

إذْ الحُسْنُ يَهْلِكُ مِنْ بُخْلِهَا .
وَيَحْرِمُ مِنْ قَسَماتِ الجَمَالِ صِغَارًا تَوَدُّ انْتِسَاباً لَمَا !
مِنَ الظُّلْمِ أَنْ تَسْتَحِقَّ النَّعِيمَ .
لِفَرْطِ العَفَافِ وَفَرْطِ الجَمَالُ .
وَيَأْسَى يُلَحْرِجُنِي فِي الجَّحِيمِ .
لأَنْ حُرِمْتُ رُضَابَ الوصَالُ !(٢٢)

لِّقَدْ أَقْسَمَتْ أَنْ يَكُونَ الغَرَامُ حَرَامًا عَلَيْها طُوالَ الحَيَاةُ .

فَأَصْبَحْتُ أَخْيَا حَيَاةً المَمَاتِ وَلا ذِكْرِ فِيهَا سِوَى لِلْغَرَامُ 1 ٢١٥

بِنفولِيو : لِتَسْمَعْ كَلَامِي إِذَنْ وانْسَ ذِكْرَ الفَتَلَةُ .

روميو: تُعَلِّمُنِي كَيْفَ أَنْسَى الفِكَرُ ؟

بنفوليو: فَحَرِّرْ خَيَالَكَ مِنْ أَسْرِهَا.

وَنَقُلْ عُيُونَكَ بَيْنَ الجَمِيلَاتُ ا

روميو : لَسَوْفَ يُضَاعِفْنَ مِنْ حُسْنِهَا !

فَكُلُّ قِنَاعٍ سَعِيدٍ يُقَبِّلُ وَجُهَا مَلِيحًا .

يُذَكِّرُنَا مَا بِهِ مِنْ سَوَادٍ بِنَاصِع بَشْرَةٍ مَنْ تَرْتَدِيهُ .

وَمَنْ يُبْتَلَى بِالعَمَى لَيْسَ يَسْنَى ضَيَاعَ البَصَرْ.

وأَنَّ ثَمِينَ الكُنُوزِ إِنْدَثَرُ !

وَحِينَ أَرَى غَادَةً ذَاتَ حُسْنٍ فَرِيدٍ.

يُخَيِّلُ لِي أَنَّهَا حَاشِيَةً .

تُشِيرُ إِلَى مَتَّنِ فَاتِنتِي الفَائِقَةُ .

770

\*\*

وَدَاعاً إِذَنْ لَنْ تُعَلِّمَنِي كَيْفَ أَنْسَى . فَلَا لَسْتَ تَقْدِرْ ! بنفوليو : سَأَقْضِي اللهِمَّةَ خَيْرَ قَضَاءُ .

وَإِلًّا أَمُوتُ بِدَيْنِ الرَّجَاءُ !

( يخرجان )





### المشهد الثاني

( فیرونا ــ شارع ) [ یدخل کابیولیت ، وباریس ، والمهرج ــ ( خادم کابیولیت ) ]

كابيوليت : ولكن مونتاجيو يتحمل مثل مسئوليتي .

ونفس عقوبتي ، وليس من العسير في ظني .

على رجلين بلغا هذه السن أن يجنحا إلى السلم.

باريس : لكل منكما صيته الذائع ومنزلته الرفيعة .

والمؤسف أن تستمر العداوة بينكها طوال هذه المدة .

ولکن ماذا قررت یا سیدی إزاء خطبتی ؟

كابيوليت : سأعيد على أسهاعك ما سبق أن قلته :

إن طفلتي ماتزال غريبة عن الدنيا

ولم تكد تتم الرابعة عشرة(٢٤)

فلنصبر حتى تتفتح زهور صيفين وتذوى .

۷۳ ولیم شکسیی

1.

10

4.

قبل أن نعتبرها قد نضجت ليوم العرس،

باريس : لقد رأينا أمهات سعيدات لم يبلغن عمرها .

كابيوليت : ولكن هذه الأمومة المبكرة

تلحق بهن ضرراً لم يأن أوانه .

لقد ابتلعت الأرض جميع آمالي فيها عداها

فهي الفتاة التي عقدت عليها أملي في دنياي

ومع ذلك فاخطب ودها يا باريس الرقيق

اكسب قلبها فقبولي معلق بقبولها!

فإذا وافقت ، كان رضاى وصوت قبولي الهانيء

فى نطاق اختيارها

سأقيم هذه الليلة حفلنا التقليدي العريق .

وقد دعوت إليه ضيوفاً كثيرين .

عن أحبهم وأنت منهم

وها أنا أدعوك فمرحباً لتزيد من عدد الأحبة .

تعال إذن إلى منزلنا المتواضع الليلة لترى.

نجوماً تخطو على الأرض وتضيء ظلمة السياء . ٢٥

أتعرف السرور الذي يجسه الشبان الأصحاء .

عندما يخطر الربيع بحلته الزاهية .

في أعقاب الشتاء الثفيل الأعرج؟ لسوف تشعر

بهذه السعادة الليلة في منزلي بين براعم الفتيات النضرة .

استمع اليهن وشاهدهن جميعاً واعشق أحسنهن! ٣٠

۷۶ ولیم شکسبیر 🔔

وحين تنعم النظر، سترى أنهن جميعاً.

رغم الغلبة العددية ، لا يجارين إبنتي في أي شيء .

هيا تعال معى . (إلى الخادم) وأنت يا غلام .

طف بشوارع فيرونا الجميلة وابحث عمن كتبت اسماؤهم ٣٥ ف هذه الورقة (يعطيه ورقة) قل لهم

إننى أرحب بهم في منزلي إذا قبلوا دعوتي .

(یخرج کابیولیت مع باریس)

الخادم : أبحث عمن كتبت أسهاؤهم في هذه الورقة ! مكتوب أن يلعب الإسكافي بمقياس القيّاش ، والخياط بقالب الأحذية ، والصيّاد بقلمه ، والرسام بالشّباك ، ولكنهم برسلونني لمقابلة من كتبت \* على أسهاؤهم في هذه الورقة ، ومن المستحيل أن أعرف الأسهاء التي كتبها الكاتب هنا . يجب أن أستشبر المتعلمين . وفي الوقت المناسب !

(يدخل بنفوليو وروميو)

بِنفوليو: تَبَّالَكَ يَا رَجُلُ . . هُرَاءُ !

لا يَشْفِى لَسْعَ النَّارِ سِوَى نَارٍ أُخْرَى
وَيُخَفِّفُ مِنْ بَعْضِ الآلامِ عَذَّابُ سِوَاهَا الاَوْمُ عَذَّابُ سِوَاهَا اللَّهِ وَدُوَارُكَ يَهْضِى إِنْ دَادَتْ رَأْسُكَ ثَانِيةً لِلْخَلْف والْحَزْنُ الفَتَّاكُ يُعَالِجُه حُزْنٌ رَازِحْ فَانَشُدْ لِعُيُونِكَ عَدْوَى حُبِّ آخَرْ فَانَعْ المَّالِفُ مِنْ سُمَّ نَاقِعْ السَّالِفُ مِنْ سُمَّ نَاقِعْ المَّالِقُ مِنْ سُمَّ نَاقِعْ المَّالِفُ مِنْ سُمَّ نَاقِعْ المَّالِفُ مِنْ سُمَّ نَاقِعْ المَّالِفُ مِنْ سُمَّ نَاقِعْ السَّالِفُ مِنْ سُمَّ نَاقِعْ المَّالِفُ مِنْ سُمَّ نَاقِعْ الْ

۷۵ ولیم شکسبیر

روميو : واذنُ فالعُشْبُ عِلَاجٌ نَاجِعْ !

بنفوليو : ماذا سَتُعَالِجُ بِهْ ؟ قُلْ لِي مِنْ فَضْلِكُ !

روميو: سَنُعَالِجُ سَاقَكَ إِنْ سُلِخَتُ ا

بنفوليو: مَاذَا بِكَ يارُومْيُو؟ أَتُرَاكَ جُنِنْت؟

روميو : لَسْتُ بَمْجُنُونِ لَكُنَّى أَلْبِسْتُ قَمِيصاً أَضْيَقَ

يُّمَّا يَلْبَسُهُ الْمُجْنُونُ ! وَأَعِيشُ بِسِجْنِي دُونَ طَعَامٍ

عَبْلِدُنِي أَسْوَاطُ عَذَابٌ \_ ٥٥

ومساءً الخَيْر صَدِيقِي أَهْلًا بِكُ (إلى المخادم)

الخادم : أسعد الله مساءك! لو سمحت ياسيدى . . هل تستطيع

القراءة ؟

روميو : أجل قراءة حظى من التعاسه!

الخادم : لربما عرفته دون كتاب ولكن ، لوسمحت ، هل تستطيع قراءة أى

كتابة تراها؟

روميو : نعم إذا ألمت بالحروف واللغة .

الخادم : إجابة صادقة . أسعدك الله وهَنَّاك . (يبتعد ) .

روميو : انتظر! سوف أقرأ لك ما تريد. .

( يقرا )

السنيور مارتينو وحرمه وكريماته ، الكونت أنسلمى وأخواته الفاتنات ، والسيدة أرملة فتروفيو ، السنيور بلاسنتو وبنات ٥٦ أخيه الجميلات ، مركوشيو وأخوه فالنتاين ، عمى كابيوليت وحرمه وكريماته ، ابنة أخى الحسناء روزالاين ، وليفيا ،

40

والسنيور فالنتيو رابن عمه تيبالت ، لوشيو وهيلينا المرحة ، ٧٠ مجموعة ممتازة ، أين سيذهب هؤلاء ؟

الخادم : إلى هناك .

روميو : أين ؟ لتناول العشاء ؟

الخادم : إلى منزلنا .

روميو : منزل من ؟

الخادم : منزل سيدى .

روميو : أفادك الله . كان يجب أن أسألك عن ذلك أولاً .

الخادم : طبعاً ! ولكني سأقول لك دون أسئلة . إن سيدي هو السيد

العظيم الثرى كابيوليت . وإذا لم تكن من أسرة مونتاجيو فأرجو أن ٨٠

تأتى أنت أيضًا وتفوز بكأس من النبيد .

أسعدك الله وهنَّاك .

(یخرج)

بتفوليو : هذا الحفل العريق الذي يقيمه كاببوليت

ستحضره الحسناء روزالاين التي تهيم بحبها

ومعها جميع الحسناوات اللاتي يثرن إعجابنا في فيرونا

فاذهب إليه وقارن بعين العدل

بين وجهها ووجوه أخريات سأشير إليهن

وسوف أجعلك تظن أن بجعتك البيضاء غراب فاحم!

روميو : إِنْ حَلَّ البَاطِلُ فِي عَيْنَيٍّ عَلَّ الإِيمَانِ الصَّادِقْ : إِنْ حَلَّ البَاطِلُ فِي عَيْنَيٍّ عَلَّ الإِيمَانِ الصَّادِقْ :

فَلْتَنَحُولُ عَبَرَاتِي لِجَحِيمٍ حَارِقُ

( يخرجان )

تُرْمَى فِيهِ العَيْنَانِ الكَاذِبَتَانِ الصَّافِيْتَانِ الصَّابِتَتَانِ وَتَحْتَرِقَانُ 9. وَهُمَا مَنْ أُغْرِقَتَا ــ لَكِنْ مَا مَاتَتْ أَيْهُمَا .. بالدُّمْعِ الدَّافِقْ أَفَتَاةً أَجْمَلُ مِنْ فَاتِنَتِي ؟ قَدْ رَأَتْ الشَّمْسُ جَمِيعَ الخَلْقِ وَلَمْ تَوَ أَجْمَلَ مِنْهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ خَلَّقَ النَّاسَ الْحَالِقُ ا : هراء! إنك تراها جميلة لأنك لا ترى سواها فلا يقابلها في كفة العين الأخرى سوى ذاتها 90 أما إن وَضَعْتَ في ذلك الميزان البلوري(٢٥) ما تحبه في تلك الفتاة مقابل فتاة أخرى ساريها لك وهي تتلألأ في الحفل فإن من تبدو أجمل الجميلات الآن ، سوف تفقد بهاءها . : لَا بَأْسَ سَأَذْهَبُ لَكِنْ لَا لِتُريني تِلْكَ الْأَخْرَى 1 .. بَلْ كَيْ أَتَمَلِّي فِتْنَةً مَنْ أَهْوَى ا

# المشهد الثالث

# (تدخل زوجة كابيوليت والمريبة)

زوجة كابيوليت: أين ابنتي أيتها المربية ؟ أحضريها إلى

المربية : أقسم ببكارتي عندما كنت في الثانية عشرة

لقد طلبت منها الحضور. عجبا أين ذَهَبَتْ تلك الفتاةُ الوديعة ؟ الحملُ الوديع . . الفراشةُ الرقيقة !

الله الله أن ــ أين أنت يا جوليت؟ لا قدر الله أن ــ أين أنت يا جوليت؟

(تدخل جوليت)

جولیت : ماذا حدث ؟ من ینادی علی ؟

المربية : أمك .

جوليت : سيدتى \_ ها أنذا . . ماذا تريدين ؟

زوجة كابيوليت: سأقول لك. (إلى المربية) انصرف الآن ٠٠

۷۹ ولیم شکسبیر

25

30

35

40

45

50

### ROMEO AND JULIET

night shall she be fourteen. That shall she, marry; I remember it well. Tis since the earthquake now eleven years, and she was weaned—I never shall forget it—of all the days of the year, upon that day; for I had then laid wormwood to my dug, sitting in the sun under the dovehouse wall. My lord and you were then at Mantua-nay, I do bear a brain! But, as I said, when it did taste the wormwood on the nipple of my dug and felt it bitter, pretty fool, to see it tetchy and fall out with the dug! 'Shake', quoth the dove-house. Twas no need, I trow, to bid me trudge. And since that time it is eleven years, for then she could stand high-lone; nay, by the rood, she could have run and waddled all about, for even the day before, she broke her brow, and then my husband-God be with his soul, 'a was a merry man-took up the child. 'Yea,' quoth he, 'dost thou fall upon thy face? Thou wilt fall backward when thou hast more wit, wilt thou not, Jule?' And, by my holidame, the pretty wretch left crying, and said 'Ay'. To see now how a jest shall come about! I warrant, and I should live a thousand years, I never should forget it. 'Wilt thou not, Jule?' quoth he; and, pretty fool, it stinted, and said 'Ay'.

### LADY CAPULET

Enough of this. I pray thee hold thy peace.

#### NURSE

Yes, madam; yet I cannot choose but laugh, to think it should leave crying, and say 'Ay'; and yet I warrant it had upon it brow a bump as big as a young cockerel's stone—a perilous knock—and it cried bitterly. 'Yea,' quoth my husband, 'fall'st upon thy face? Thou wilt fall backward when thou comest to age, wilt thou not, Jule?' It stinted, and said 'Ay'.

### JULIET

And stint thou too, I pray thee, Nurse, say I NURSE

Peace, I have done. God mark thee to his grace, thou wast the prettiest babe that e'er I nursed. And I might live to see thee married once, I have my wish.

اتركينا قليلاً فلا اريد ان يسمعنا احد . ولكن .. عودى ! لقد تذكرت .. سوف تسمعين حديثنا .

عودی! لقد تذکرت .. سوف تسمعین حدیثنا . تعرفین آن ابنتی کبرت .

المربية : أقسم إنني أعرف عمرها بالساعات . .

زوجة كابيوليت : لم تُبلغ الرابعة عشرة .

المربية : أراهن بأربع عشرة من أسناني ــ

رغم أنه لم يبق سوى أربع للأسف \_

إنها لم تبلغ الرابعة عشرة بعد . . كم بقى على ١٥

أول اغسطس ؟

زوجة كابيوليت : أسبوعان وعدة أيام .

المربية : عدة أيام أو عدة ليال . . المهم أنها ستبلغ

الرابعة عشرة عشية أول أغسطس القادم . .

كانت هي وسوزان يرحمها الله من نفس السن

وقد انتقلت سوزان إلى رحاب الله

لم أكن أستحقها! المهم إنها \_ كها قلت \_

ستبلغ الرابعة عشرة ليلة أول أغسطس

نعم . . ستصبح في تلك السن ، أذكر ذلك جيدا .

لقد مضى على الزلزال الآن أحد عشر عاما(٢٦).

وقد فطمتها في ذلك اليوم . لن أنسى ذلك أبداً ــ ٢٥

ذلك اليوم بالذات من أيام السنة \_

لأننى كنت قد وضعت الشِّيحَ على ثَدْيِي

4.

وجلست في الشمس بجانب جدار برج الحمام . كنت أنت وسيدى مسافرين في ماننوا ... نعم ، مازال عقلي في رأس ، ولكن \_ كها قلت \_ ٣. عندما ذاقت الشَّيحَ على حَلَّمَةِ ثُدِّيي وأَحَسَّتْ بمرارته \_ يا للصغيرة العزيزة \_ ليتك شاهديتها وهي تغضب وتترك الثدي في الحال! وتحركي ! ، صاح برج الحمام ! ولم يكن هناك داع 40 فيها أعتقد حتى يأمرنى بالهرب! وقد مضى على ذلك الوقت إحدى عشرة سنة! كانت تستطيع حينئذ أن تقف وحدها ، وقسها بالصليب كانت تجرى وتتواثب من حولي بل إنها سقطت في اليوم السابق وجرحت جبينها وعندها أسرع زوجي ـ يرحمه الله ـ ٤٠ وكان رجلًا مرحاً للحمل الطفلة بين ذراعيه وقال لها وهل وَقَعْتِ على وجهك اليوم ؟ سوف تستلقين على ظُهْركِ عندما يكبر عقلك ! ألن تفعلي ذلك يا جولي ؟ ، وقسيا بالبتول كَفَّتْ العفريتة الصغيرة عن البكاء وقالت ﴿ بلي ۗ ا 20 والآن سوف تُصْبِحُ تلك الفكاهة حقيقة واقعة! أؤكد لك أنني لوعشت ألف سنة فلن أنسى ذلك مطلقاً ﴿ أَلَنْ تَفْعَلَى ذَلَكَ يَا جُولَى ؟ ﴾ وعندها كَفَّت البلهاء الصغيرة عن البكاء وقالت « بلي » ! 00

زوجة كابيوليت: يكفى ذلك . . أرجوك أن تسكتى!

المربية : سمعاً وطاعةً يا سيدتي . . . ولكنني لا أملك إلا الضحك

كلما تذكرت كيف كَفُّتْ عن البكاء وقالت « بلي »

ومع ذلك فأؤكد لك أن جبينها تورم

وبرز الورم كأنه بيضةُ ديك صغير

سَقْطَةٌ خَطِرَةً . . ويكت بمرارة

وقال لها زوجي « هل وَقَعْتِ على وجهك اليوم ؟

و سوف تستلقين على ظهرك عندما تكبرين!

« أَلَنْ تَفْعَلَى ذَلْكَ يَا جَوْلِي ؟ « فَكَفَّتْ عَنِ البَّكَاء وقالت « بلي » .

جوليت : كُفِّى أنت أيضاً يا مربيتي !

المربية : انتهينا . . انتهيت ! فليفتح الله عليك !

لقد كنت أجل طفلة أرضعتها

وليتني أعيش حتى أراك في عُشِّ الزوجية ا

هذا هو ما أتمناه!

زوجة كابيوليت : الزواج ! الزواج هو الموضوع الذي

أتيتُ للحديثِ عنه . قولي يا ابنتي جوليت :

ما مدى استعدادك للزواج؟

جوليت : إنه شَرَفٌ لا أَحْلُمُ به .

المربية أن شَرَف ؟ لَوْ لَمْ أَكُنْ مُرضَعَتَكَ الوحيدة

لقلتُ إنك رضعتِ الحكمةَ من ثدى المُرْضع!

۔ ۸۳ ولیم شکسبیر

زوجة كابيوليت : لِيَكُنْ ! فَكُرى الآن في الزواج ! فَحُوْلُنَا من هُنَّ أصغرُ منك في فيرونا ـــ ٧٠ من ذوات الحسب والنسب . . وقد أصبحن أمُّهات ! وطبقاً لحسابات فقد أنجبتُك عندما كنت في عُمْرك تقريباً وخلاصة القول إن النبيلَ باريس تقدم يطلب يدَك. : رجلً يا فتاتي الصغيرة! يا فتاتي رجلً المربية لم يشهدُ العالمُ كلُّه \_ حقا ! إنه رجلٌ من الشمع(٢٧) زوجة كايبوليت : لم يشهد صيفٌ فبرونا زهرةً مثلَه ! : حقاً ! زهرةُ ! قسماً .. زهرةُ حقيقية ! المربية زوجة كابيوليت : ماذا تقولين ؟ هل يمكنُ أنْ تُحِبِّي السيد الشريف؟ -٨٠ سوف تشاهدينه في حفل الليلة(٢٨) فاقرئى كتاب وَجْهِ باريس الشاب(٣١) ستجدين أن قلمَ الجمالِ كتب فيه معانى المتعة فافحصى سطوره المتناسقة ، وانظرى كيف يؤكد بعضها من معاني البعض، ۸٥ فإذا صادفك غموض في هذا الكتاب الجميل فارجعي إلى الشرح والتفسير في حواشي عينيه إنه كتابُ حُبُّ ثمينِ لا تَشُدُّ أوراقَه خيوط وهو يُحِبُّ طليق ، لابد له من غلاف يُحِمِّله ومثلما لا تعيشُ السمكةُ إلَّا في البُّحْرِ الذي يَحْتَضِنُها لن يتحققَ الكمالُ إلَّا إذا احتضنَ جمالُ المَظْهِرِ جَمَالَ المَحْبِر(٣٠)

وسوف يكون الكتابُ موصع إعجابِ الكثيرين بعد أن يحيطُ الغلافُ الذّهبي بقصة الحب الذهبية ا وهكذا سوف تشاركينه كل ما يملك

وبامتلاکه لن تصبحی أقل منه . ه

المربية : لا أقل بل أكبر! فالمرأة يكبر حجمها حين تتزوج(٣١).

زوجة كابيوليت : قولى إذن باختصار . . هل يمكنك أن تقبلي حب باريس ؟

جوليت : سأتطلع إليه حتى أحبه ، إذا كان التطلع يؤدى إلى الحب!

ولكنني لن أسمح بسهم عيني أن ينطلق إلى أبعد

مما تسمح به موافقتك ورضاك!

( يدخل خادم )

الخادم : سيدى ! لقد حضر الضيوف ، ووضع الطعام على المائدة ، والجميع يطلبونك ، ويسألون عن سيدى الصغيرة ، ويلعنون المربية في غرفة الطعام ، وكل شيء على قدم وساق !

لابد أن أعود للعمل ، وأرجوكم ألا تتأخروا (يبخرج).

زوجة كابيوليت: سوف نأتى خلفك. هيا ياجوليت. الكونت فى انتظارك. ١٠٥ المربية : اذهبى يا فتاتى! أضيفى سعادة الليل إلى سعادة النهار!
(تخرجان)

, i



## المشهد الرابع

( يدخل روميو ومركوشيو وبنفوليو ، وخمسة اشخاص او ستة يرتدون اقنعة ، وبعض حامل المشاعل ) .

رومیو : هل نلقی تلك الخطبة كی نشرح سبب زیارتنا

أم ندخل دون استئذان ؟

بتفوليو: انقضى زمن هذا الكلام الكثير(٣٢)

لن نصحب معنا من يقوم بدور كبوبيد

معصوب العينين بمنديل

وبیده قوس خشبی مدهون مثل أقراس التتار(۳۳)

فيخيف السيدات كأنه ناطور يبعد الطيور!

ولن نصحب معنا برولوجا

ليقدمنا بحديث فاتر يلقيه غيبا

وهو ينتظر ما يقوله الملقن!

. ۸۷ ولیم شکسبیر

10

7.

40

فليحكموا علينا بأى معيار لديهم

إذ لن نمكث إلا كي نرقص رقصة واحدة

ثم نرحل!

روميو : دعني أحمل شعلة ! فأنا لا أميل إلى هذا التلكؤ !

أحزاني مظلمة تحتاج إلى النور ا(٣٤).

مركوشيو : لا يا روميو الرقيق . . لابد أن ترقص معنا . .

روميو: كلا كلا . . صدقوني ا إنكم تلبسون أحذية الرقص

ذات النعال الخفيفة ، أما أنا فنعلى ثقيل مثل نفسى

كأنه رصاصٌ يلصقني بالأرض فلا أستطيع الحركة!

مركوشيو : ولكنك عاشق! استعر جناحي كيوبيد

وحلق بهما بدلًا من أن تقفز مثلنا ا

روميو : لقد غاص نصل سهمه في أعهاقي

فمنعنى أن أحلق بريش جناحيه الخفيف

وربطني إلى الأرض حتى ما استطيع

أن أقفز خطوة واحدة فوق حزني الثقيل

بل إن عبء الحب الثقيل يغوص بي في الأرض.

مركوشيو : ولكنك تغوص فيه فيتحمل ثقلك

وهذا ظلم فادح لذلك المسكين الرقيق.

روميو : وهل الحب رقيق؟ إنه خشن، وقح، صاخب!

وله وخز مثل الأشواك!

۸۸ ولیم شکسبیر \_\_\_\_\_\_

مركوشيو : إذا كان الحب خشناً معك فكن خشناً معه وإذا نخسك فانخسه تنتصر عليه! أعطني قناعاً أغطى به وجهي

(يلبس قناعا)

قناع فوق وجه كالقناع! وهكذا لن أكترث للعيون التي تتأمل وجهى الدميم! سيحمر خجلًا حاجباى الكثيفان!

> بنفوليو : هيا ! اطرقوا الباب وأدخلوا وعلى الفور فليبدأ كل منكم في الرقص!

روميو : يكفيني حمل الشعلة! أما أصحاب الفراغ والقلوب الخوالي ٣٥ فليدغدغوا القش الذي يكسو الأرض بكعوبهم أما أنا فأفعل ما يقوله المثل القديم(٥٣٠) سأحمل الشمعة وأتأمل ما يدور حولى المأجد في اللعبة أي جمال ، وقد انتهيت منها!

مركوشيو : هراء ! لم ينته إلا الفأر ، كما يقول الشرطى !

فإذا كنت مغروساً فى الطين فسوف ننتشلك منه
أو (ولا مؤاخذة) إذا كنت مغروساً فى الحب
حتى أذنيك . هيا ! إننا نذيب شموع النهار !

روميو: لا . . ليس هذا صحيحاً!

مركوشيو : أعنى أننا تأخرنا فأوقدنا المشاعل عبثاً كأنها مصابيح النهار! افهم مقصدى فالحكم الصائب

| 1                                                       |                                        |   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|
| of Romeo and Illiet.                                    | I.i                                    | • |
| Five times in that, ere once in our fine wits.          | 3                                      | ٧ |
| Re. And we meane well in going to this Mask             | •                                      |   |
| But us no wit to go.                                    | · ·                                    |   |
| Mer. Why, may one aske?                                 | 11 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
| Rom. I dreampt a dreame to night.                       | , '                                    |   |
| Mer. And fo did I.                                      | 50                                     |   |
| Ro. Well what was yours?                                | ,                                      |   |
| Mer. That di camers often lie.                          |                                        |   |
| Ro. In bed afteep while they do dream things to         | ue.                                    |   |
| Mer. O then liee Queene Mab hath bin with               | Volt:                                  |   |
| She is the Fairtes midwife, and the comes in thape      | no bigger the 55                       |   |
| an Agot stone, on the forefinger of an Alderman,        | drawne with '                          |   |
| a teeme of little ottamic-over mens poles as they h     | caffeep: her                           |   |
| wag of pokes made of log spinners legs: the couer       | of the wings                           |   |
| of Grathoppersaher traces of the smallest spicier we    | baher collors 60                       | , |
| of the moonshines watry beams, her whip of Crick        | ets bone, the                          |   |
| lash of Philome, her waggoner, a small grey coat        | ed Gnat, not                           |   |
| half to big as a round little worme, prickt from the la | aziefinger of 65                       |   |
| a man.Her Charriot is an emptic Hafel nur, Made l       | by the lovner                          |   |
| fquirrel orold Grub, time out amind, the Fairie, Co     | oatchmakerst                           |   |
| and in this state the gallops nightby night, through k  | ouers brains. 70                       |   |
| and then they dreame of loue. On Courtiers knees,       | that dreame                            |   |
| on Curlies Itrait ore Lawyers fingers who strait di     | eame on fees.                          |   |
| ore Ladies lips who ltruit one kiffes dream, which o    | ort the angrie                         |   |
| Mab with blifters plagues , because their breat         | hwith (weete 75                        |   |
| meates tainted are. Sometime she gallops ore a Co       | ourtiers noie.                         |   |
| and then dreames he of imelling out a fure; and for     | ictime comes                           |   |
| the with a tithpigs tale, tickling a Persons nose as:   | a lies affeepe. 80                     |   |
| then he dreams of an other Benefice. Sometime fl        | e drineth ore                          |   |
| a fouldiers neck, and then dreames he of cutting for    | rain throates,                         |   |
| of breaches, ambufcados, spanish blades: Of health:     | s fiue fadome                          |   |
| deepe, and then anon drums in his eare, at which        | the starts and 85                      |   |
| wakes, and being thus frighted, (weares a praier or     | two,&fleeps                            |   |
| againe: this is that very Mab that plats the manes o    | fhoilesinth <b>e</b>                   |   |
| might: and hakes the Elklocks in foule fluttish h       | aires, which 90                        |   |
| once vittangled, much misfortune bodes.                 |                                        |   |
| . Сэ                                                    | This                                   |   |

يعتمد على حسن الفهم أكثر مما يعتمد على الحواس الخمس.

روميو: مقصدنا حسنٌ في الذهاب إلى الحفل

وإن كان الذهاب لا يدل على حكم صائب!

مركوشيو: ولماذا من فضلك؟

روميو: لأننى رأيت خُلْماً البارحة!

مركوشيو : وأنا أيضاً !

روميو : وماذا رأيت ؟

مركوشيو : الحالمون غالباً ما يكذبون إ

روميو : أثناء النوم فقط! لكنهم يرون الحقائق!

مركوشيو : إِذَنْ فَقَدْ زَارَتْك بالأمْسِ المليكةُ (مابُ ١٣٦٥)

تِلْكَ التِي تُوَلِّدُ الْأَطْفَالَ عِنْدَ الْجَانُ

ولا يَزِيدُ حَجْمُهاعَنْ حَبِّةِ العَقِيقْ ٥٥ فى خَاتَم مُنَمَّم فى أُصْبُع العَمِيدُ ؟ وَفَوْقَ أَنْفِ كُلِّ نَاثِم وَحِيدُ تَمُرُّ فى مَرْكَبَةٍ من قِشْرِ بُنْدُقَةْ تَجُوُّها الذَّرَاتُ مُؤْتَلَقَةُ

نَجَّارُهَا السَّنْجَابُ أَوْ يَرَقَةُ

فَهُمَا اللَّذَانِ تَخَصَّصَا مُنْذُ الْأَزَلُ

في مَرْكَبَاتِ الْجَانُ !

عَجَلاتُها . . أَسْلَاكُها مِنْ أَرْجُلِ الْعَنَاكِبِ الطَّوِيلَةُ وَغِطَاؤُهَا مِن بَعْض أَجْنِحَةِ الجَرَادُ

. ۹۱ وليم شكسبير

7.

ولجَامُها مِنْ خَيْطِ بَيْتِ عَنْكُب صَغِيرُ أَطْواقُها أَشِعَّةٌ سَالَتْ مِنَ البَدْرِ الْمَنِيرُ 70 وَسَوْطُها مِنْ عَظْمٍ جُنْدُبٍ صَغِيرٍ طَرْفُه مِنَ الحَرِيرِ مَرْكَبَةً تَقُودُها بَعُوضَةً في مِعْطَفٍ رَمَادِي ولا يَزِيدُ حَجُّمُهَا عَنْ نِصْفِ دُودَةٍ صَغِيرةٍ تُزيلُهَا الكَسُولُ من أُصْبُعِهَا(٣٧) وَهَكَذا فِي هَذِهِ الْأَيَّةِ الْمُنَّمَّقَة تَخُبُ فِي خَوَاطِرِ الْعُشَاقِ كُلُّ لَيْلَةً ٧. فَيَحْلُمُونَ بِالغَرَامُ ! وَفُوْقَ أُرْجُلِ الرِّجَالِ فِي البَلَاطْ \_ كَىٰ يَحْلُمُوا بِالْأَنْجِنَاءُ ! وَرُبُّنَا مَرَّتْ عَلَى أَصَابِعِ الْمُحامِي كُنْ يَرَى حُلْمَ الْأجور الباهِظَةْ وربما مَسَّتْ شِفَاه الحَالِمَاتِ بالقُبَلْ لكنَّها تَسْتَاءُ من طَعْم الحَلَاوَةِ اللَّى يَشِيعُ في أَنْفَاسِهِنُ وغالباً ما تُبْتَلِيها بالبُثُورُ! ۷٥ وربما مَرَّتْ على أَنْفِ وَزِيرِ كَيْ يَشُمُّ رَبِّحَ مَظْلَمَةُ (٣٨) ( يخرجُ مِنْهَا بِعُمُولَةً ! ) أُو رُبُّماً تَأْتِي بِلَدْيْلِ خِنْزِيرٍ كَبِيرِ كَىْ تُدَغْدِغَ أَنْفَ بِسَّيسٍ شَرِهُ ٨. حَتَّى يَرَى حُلْمَ المَزيدِ مِنَّ العَطَايَا!

أو ربما مَرَّتْ على جِنِدِ الْمُقَاتِلِ فَانْتُنَى يَشْتَاقُ أَنْ يَجْتَرُ أعناقَ الْأَعَادِي وباختراقِ كُلِّ سُورٍ أو كمينِ . . والْتِمَاعَةِ الْمُتَّلِدِ ٣٩٠ ! وبالشَّرابِ في كُتُوسِ عُمْقُها خُسْةُ أَذْرُعُ ۸۵ : وعِنْدَهَا تَعْلُو طُبُولُ الْحَرْبِ فِي أَذُنِّيهِ فَيَهُبُّ فِي فَزَعِ لِيتلو دَعْوةً أو دَعْوَتين ويعودُ للنَّومِ الْمَنِيءِ ! هَذِي إِذَنْ ﴿ مَابُ ﴾ التي تُضَفِّر الخُصْلَاتِ في شَعْرِ الخُيولِ إِذَا أَتَى اللَّيْلُ البَّهِيمُ وَتَعْقِدُ العُقَدَ الصَّغِيرَة في شُعُورِ العَاهِرَاتِ 4. فإن فَكَكُنَ شُعُورَهُنَّ أَنَّتْ بِشَرٍّ مُسْتَطِيرٌ! هذى هي الشَّمْطَاءُ تأتى للبِّنَاتِ إِذَا رَقَدْنَ على السَّريرُ حتى تُعَلِّمَهُنَّ فَنَّ الْحَمْلِ أُولَ مَرَّةٍ كَيْهَا يُجِدُنَ تَحَمُّلَ الآلامِ. هذي هِيَ الْجُنَّيَّةُ ــ : يَكْفِي يَكْفِي يَا مركوشيو . . ذَاكَ كَلَامٌ فارغُ ! 90

روميو : يخفِي يخفِي يا مركونتيو . . داك كلام فارع ا مركوشيو : هَذَا صَحِيحُ إِذْ أَنَا أَحْكِى عَنِ الْأَحْلَامْ وَهُنَّ مِن بَنَاتِ كُلِّ ذِهْنٍ عاطلْ

أما أَبُوهُنَّ فَوَهُمَّ باطلْ

كِيانُه مثلُ الْهَواءِ في رَهَافَتِهُ لكنَّهُ أَشَدُّ مِنْ رَبِّ الرِّيَاحِ في تَقَلَّبِهُ ذَاكَ الَّذِي يَسْعَى لِإَحْضَانِ الشَّمَالِ البَارِدَةُ

٩٣ وليم شكسبير

1 . .

#### ROMEO AND JULIET

Begot of nothing but vain fantasy, Which is as thin of substance as the air 100 And more inconstant than the wind, who woos Even now the frozen bosom of the north, And, being angered, puffs away from thence, Turning his face to the dew-dropping south. BENVOLIO This wind you talk of blows us from ourselves: 105 Supper is done, and we shall come too late. I fear too early, for my mind misgives Some consequence, yet hanging in the stars, Shall bitterly begin his fearful date With this night's revels, and expire the term 110 Of a despised life closed in my breast, By some vile forfeit of untimely death. But he that hath the steerage of my course Direct my sail. On, lusty gentlemen. BENVOLIO

#### SCENE 5

(The hall in Capulet's house) Romeo and the other Maskers stand at one side of the stage. Enter two Servingmen

#### 1 SERVINGMAN

Strike, drum.

Where's Potpan, that he helps not to take away? He shift a trencher? He scrape a trencher?

### 2 SERVINGMAN

When good manners shall lie all in one or two men's hands, and they unwashed too, 'tis a foul thing.

### **3 SERVINGMAN**

Away with the joint-stools, remove the court-cupboard, look to the plate. Good thou, save me a piece of marchpane, and, as thou loves me, let the porter let in Susan Grindstone and Nell. (*He calls*) Antony and Potpan!

Exeunt

1.0

الكِنَّه يَلْقَى الصُّدُودَ فَيَسْتَدِيرُ مُغَاضِباً نَحْو الجَنُوبُ حِيثُ الرِّضَا وَتَساقَطُ الْأَنْدَاءِ في كُلِّ الدُّروبُ ا

بنفوليو : طارت بنا تلك الرِّياحُ دونَ أَنْ نَدْدِي :

إِذْ فَاتَنَا وَقَتُ الْعَشَاءُ ۚ إِلَّ ضَاعَتْ الْحَفَّلَةُ ۚ إ

روميو: بل نحن بَكُرْنَا كثيرًا يا صِحَابُ ا

فالآن أُوجِسُ خِيفَةً

مَا تُخَبُّتُهُ الطُّوَالِمُ في غَدِي

قَدَرٌ رَهِيبٌ بَعْدَ هذا الْحَفْلِ رَهْنُ المَوْعِدِ

وَلَسَوْفَ يَغْشَى بِالْمَرَارَةِ قِصِّتِي

حَتَّى نِهَايَةِ عُمْرِيَ المَحْبُوسِ بَيْنَ جَوَانِحِي

عُمْرٌ يضيقُ بِمَا بِيَهُ

فَأَمُوتُ قَبْلَ زَمَانِيَهُ

يَا مَنْ تُوَجُّهُ دَفِّتِي

أَصْلِحْ شِرَاعَ سَفِينَتِي

هَيًا بِنَا فَخْرَ الرِّجَالُ

بتفوليو: الطُّبْلَ يا طُبَّالُ !

(يتجولون في المسرح (وينتحون جانباً)



# المشهد الخامس

# (يدخل آلخدم وعلى صدورهم الفوط)

الحقادم ١ : أين بوتبان ؟ لماذا لا يساعدنا في تنظيف المائدة ؟

ولكن لا . . هل يرفع هو طبقاً ؟ هل يمسح هو طبقاً ؟(٢٠)

الخادم ٢ : إذا اجتمعت الأخلاق الحسنة كلها في أيدى رجل أو رجلين ،

وكانت هذه الأيدى قذرة ، فهذا هو الشر بعينه .

الخادم ١ : ارفع هذه الكراسي ، وأزح هذه النملية ، وحافظ على طقم ٥

الفضية . واسمع يا صديقي احتفظ لى بقطعة من فطير اللوز ،

ومادمت تحبنى فقل للبواب أن يسمح لسوزان جرايندستون

بالدخول مع نِلْ

(یخرج الخادم ۲ )

۷۷ ولیم شکسبیر

### أنت يا أنطوني ويا بوتبان ا

( يدخل خادمان آخران )

الخادم ٣ : نعم هنا حاضر!

الخادم ١ : إنهم يبحثون عنك ويطلبونك ، ويسألون عنك ويريدونك في

الغرفة الكبيرة.

الخادم ٤ : لا نستطيع أن نكون هناوهناك في نفس الوقت . اجتهدوا أيها

الأصدقاء ! مزيداً من النشاط ! ما أسعد من يكتب له البقاء !

(يتراجعون إلى الخلف)

( يدخل كابيوليت وزوجته وجوليت وتبيالت ، وخادمه ، والمربية

وجميع الضيوف والنساء لملاقاة لابسى الأقنعة).

كابيوليت : مرحباً بكم أيها السادة! ستراقصون السيدات ،

إذا لم يكن في أقدامهن كاللو! ياجيلاتي!

من التي سترفض الرقص الآن ؟ أما من تتدلل

فأقسم أن لديها كاللو! هل أصبت الهدف؟

مرحباً بكم أيها السادة ! كنت مثلكم ذات يوم

أرتدى قناعاً وأحكى قصة هامسة في أذن حسناء ٢٠

فأدخل عليها السرور! لقد مضى ذلك اليوم ولن يعود!

مرحباً بكم أيها السادة . هيا أيها العازفون . . اعزفوا !

(تعزف الموسيقي)

أفسحوا مكاناً ! أفسحوا المكان ! وإلى الرقص يا بنات !

(يرقص الجميع) ٢٥

40

مزيداً من الضوء أيها الأوغاد وإرفعوا هذه الموائد وأطفئوا النار ، فقد زادت حرارة البهو عها نحتمل! ( إلى نفسه ) آه يا ولد! ما أجمل هذه التسلية غير المتوقعة! ( إلى ابن عمه ) لا بأس لا بأس تفضل بالجلوس يا بن العم الكريم!

إذ مضى زمن الرقص لنا! هل تذكر آخر مرة لبسنا فيها أقنعة معاً؟

كابيوليت ٢: والله . . منذ ثلاثين سنة ١

كابيوليت : لا لا يا رجل ا ليس إلى هذا الحد!

كان ذلك في حفل زفاف لوشنتيو

وعندما يحل عيد العنصرة القادم

يكون قد مضى على ذلك خمس وعشرون سنة!

كابيوليت ٢: بل أكثر بل أكثر! فابنه أكبر من ذلك

إنه في الثلاثين!

كابيوليت كيف تقول ذلك؟ إن ابنه كان قاصراً منذ عامين!

روميو : (إلى أحد الحدم) من تلك الفتاة التي تضع يدها الثمينة في يد

ذلك الفارس ؟

الخادم: لا أعرف يا سيدى!

روميو : بل إنَّهَا تُعَلِّمُ الْأَضْواءَ كَيْفَ يَسْطَعُ الضِّياءُ!

لَقَدُ تَدَلُّتْ فَوْقَ خَدُّ اللَّهِلِ مِثْلَ جَوْهَرَةُ

لْالاَءَةِ فِي أُذْنِ بِنْتٍ حَبَشِيَّةً

۹۹ ولیم شکسبیر

جَمَالُهَا الشَّمِينُ نَفْحَةً من السَّمَاءُ ولا يَجُوزُ أَنْ تَمَسَّهُ يَدُ البَشَرْ! كَانَّمْ خَمَامَةٌ بَيْضَاءُ والنَّسَاءُ حَوْلَهَا مِنَ الغِرْبَانُ وَعِنْدَمَا تَنْفَضَّ تلك الرَّفْصَةُ مَا الْغُرْبَانُ مَا تَنْفَضُّ تلك الرَّفْصَةُ مَا أَرْقُبُ المَكَانَ حَيْثُ كَانَتْ وَاقِفَةً مَا يَدِهَا! وَهُمْ الْكُفُّ الْحَيْثُ الْجَنْ . بِلَمْسَةٍ من يَدِهَا! وَهُمْ الْحَيْثُ الْجَارِكَ الكَفُّ الْحَيْثُ الْجَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْثُ الْجَالِ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُ

كيف يجرؤ العبد على المجىء هنا مرتدياً قناعاً مضحكاً ليسخر ويتهكم على حفلنا ؟ ٥٥ قَسَماً بحسبِ الْأُسرةِ ونَسَبِها حَلالً إِنْ وكزته فقضيت عليه!

كابيوليت : ماذا حدث يا بن الأسرة ؟ ما هذه الثورة ؟

تيبالت : هذا يا عمى فرد من أسرة مونتاجيو

وهو عدو لنا! وَغْدُ أَتِي إلينا حاقداً

حتى يسخر من حفلتنا الليلة

كابيوليت : أهو الشاب روميو؟

تيبالت : أجل روميو الوغد!

كابيوليت : اهدأ يا بن العم ودعه لحاله

فهو ذو سلوك فاضل مهذب

70

7.

۱۰۰ ولیم شکسبیر ـــــــ

والحق إن فيرونا تفخر بأنه شاب فاضل ومتزن . ولا أقبل إهانته في منزلي ولو أعطيت ثروات المدينة كن حليماً إذن ولا تلتفت إليه فإرادتي \_ إن كنت تحترم إرادتي \_ هي أن تكون منصفاً في سلوكك وأن تتخلي عن هذا العبوس الذي لا يلائم حفلنا!

تيبالت : بل يلائمه حين يكون هذا الرغد بين الضيوف لن أتحمله!

کابیولیت : بل ستتحمله ! ماذا حدث أیها الغلام السلیط ؟

قلت لن یتعرض له أحد ! من رب المنزل هنا ؟

أنا أم أنت ؟ إنتهى الأمر ! لن تتحمله حقا !

غفرانك یا رب ! هل ترید إثارة شغب بین الضیوف ؟

ترید أن تطلق لتهورك العنان وتصبح رجل الساعة ؟

تيبالت : ولكن يا عمى هذا عار .

كابيوليت : هراء هراء! أنت غلام سليط! أهو عار حقا؟
إن هذا السلوك قد يؤثر في ميرائك \_\_
وبيدى تحقيق ذلك! كان لابد أن تعارضني!
(إلى الضيوف) نعم نعم حان الوقت! كلامً جميلً

يا أحباثي ! ـــ أنت مغرور طائش ! ابتعد !

. ۱۰۱ ولیم شکسبیر

اسكت وإلا \_ مزيداً من الضوء ! \_ ألا تخجل ؟ سوف أسكتك بنفسى \_ عجباً لك ! مزيداً من الحركة يا أحباب ! تيبالت : إن إرغامي على الصبر مع الغضب الجاثح في صدري

يجعلنى أرتعد وأتمزق بين لقائهها وفراقهها!

سوف أمضى الآن ، ولكن تطفله على حفل الليلة ٩٠ الذى يذيقه الحلاوة فيها يبدو الآن ، سوف يذيقه أُمَّرُ ضروب المرارة فيها بعد .

(پخرج)

روميو : (إلى جوليت)

عَفْواَ لَئِنْ كَانَتْ يَدِى تِلْكَ الْأَثِيمَهُ عَفُواَ لَئِنْ كَانَتْ يَدِى تِلْكَ الْأَثِيمَهُ

قَدْ مَسَّتْ الْحَرَمَ الْمَقدَّسَ في يَدَيْكِ فَدَنَّسَتْه

فَلَرُّبَّمَا لِي أَنْ أُزيلَ خطيئةً بخطيئةٍ عُذْبَةً

إِذْ أَنَّ لِي شَفَتْينِ كَالْحُجَّاجِ مُمْرَاوَانِ مِنْ فَرْطِ الْحَجَلْ

وهُمَا إِذَا طَبَعَا لَمُنَالِكَ قُبْلَةً مُسْتَعْذَبَهُ

فَلَرُّكًا نَحُوا خُشُونَةَ مَلْمَسِ الْأَيْدِي هِ

جوليت : يَا أَيُّهَا الْحَاجُّ الْكَرِيمُ ظُلَمْتَ كُلُّ الظُّلْمِ رَاحَتَكُ

فَهْيَ التَّى أَبْدَتْ خَلاقَ العَابِدِينْ

وَكُلُّ قِدِّيسَاتِنا لَمُنَّ أَيْدٍ لاتَّنِي تَمَسُّها أيدى الحَجِيجُ

وفى تَلَامُسِ الكَفِّينِ للحُجَّاجِ قُبْلَةٌ مُقَدَّسَةً .

روميو : لَكِنْ أَمَا لِلْحَاجِّ وَالْقِدِّيسَةِ النَّلْلِ شِفَاهُ ؟

جوليت : بَلَى يا حَاجُّ لكنْ يَقْتَصِرْنَ على الصَّلاةُ!

۱۰۲ ولیم شکسبیر ۔

روميو : فَلْنَجْعَلْ الشَّفاهَ يا قِدِّيسَتِي العَزِيزَةُ

تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُه الْأَيْدِي

فَهَا هُمَا تُصَلِّيَانِ لَكْ . . وتَرْجُوانِ أَن تُجيبي

كَتَى لَا يَحُلُّ اليَّاسُ فِي قَلْبِ يَقِينِي

جوليت : لكنُّ قِدُّيسَاتِنَا لا تَتَحَرُّكُ

حَتَّى وَلَوْ سَمِعَتْ دُعَاكْ .

روميو : وإِذَنْ فَلَا تُتَحَرُّكي . . حَتَّى أَنَالَ ثَوَابِيَهُ ١٠٥

وَتُزِيلُ قُبْلَةُ تَغْرِكُ البَّسَّامِ آثَارَ الْخَطِيثَةِ من فَمِي

(يقبلها)

جوليت : نَقَلْتَ إِلَى شَفَتَى خَطِيثَةَ ثَغْرِكُ !

روميو : خَطِيئَةٌ من مُبْسِمي ؟ ما أَعْذَبَ الْأَنْمَ الذي دَعَوْتِني إليه !

مَيًّا أَعِيدِي لِي خَطِيثَتِي ا

(يقبلها مرة أخرى)

جوليت : لقد قَبَّلْتَ طِبْقا للْأَصُول .

المربية : سيدتن . أمك تريد أن تتحدث معك .

روميو : ومن هي أمها؟

المربية : عجباً أيها الشاب! إنها ربة هذا المنزل

سيدة كريمة عاقلة فاضلة!

لقد أرضعت إبنتها التي كنت تتحدث معها

وتذكر أن من يستطيع الفوز بها

سيفوز بأموال طائلة !

- ۱۰۳ ولیم شکسبیر

روميو : أهي من أسرة كابيوليت ؟ يا للثمن الفادح!

أصبحت مدينا بحياتي لعدوى ا

بنفوليو: هيا بنا نخرج . . لقد بلغ الحفل ذروته . .

روميو : حقا ! هذا ما أخشاه . . إذ ستزداد متاعبي . .

كابيوليت : لا أيها السادة! لا تستعدوا للخروج الأن . .

مازال أمامنا بقية يسيرة من الحلوى . .

(يهمسون في أذنه)

أهذا هو الأمر حقاً ؟ إذن تقبلوا شكرى جميعاً

شكراً لكم أيها الشرفاء وتصبحون على خير.

مزيدآ من المشاعل هنا ـ هيّا! ثم نأوى إلى الفراش.

آه يا ولد! قسماً بالجنِّ لقد تأخرنا . .

سآوى إلى الفراش.

# (يخرج الجميع ما عدا جوليت والمربية)

جولیت : تعالی یا مربیتی . . من ذلك الشاب؟

المربية : ابن تيبريو العجوز ووارثه .

جولیت : ومن الذی یخرج الآن من الباب.

المربية : مهلاً . . أعتقد أنه الشاب بتروكيو .

جولیت : ومن الذی یسیر خلفهم ولم یشأ أن یرقص .

المربية : لا أعرف.

جولیت : إذن فاسألی عن اسمه ـ وإذا كان متزوجاً

فالأحرى بقبرى أن يصبح فراش عرسى .

المربية : اسمه روميو، من أسرة مونتاجيو

الابن الوحيد لعدوكم الأكبر. 100

**جوليت : أنهذا حبى الأوحد؟** 

من صلب عدوى الأوحد؟

لَمْ أَكُ أَعْرِفُ حِينَ رأيتُ الْأَمَلا

وَالْآنَ عَرَّفْتُ وَقَدْ سَبَقَ السَّيْفُ العَلَالَا

ذَا مَوْلِدُ حُبُّ يُنْذِرُ بِالشُّرِّ المُحْتَومُ

إِذْ كُتِبَ عَلَى غَرَامُ عدوً مَذْمُومْ .

المربية : ما هذا؟ ما هذا؟

جوليت : أغنية حفظتها الأن

من شخص رقصت معه.

( نداء من الداخل : جوليت . . )

المربية : حالًا حالًا!

هيا بنا نخرج من هنا . . خرج الضيوف كلهم .

(تخرجان)

تدخل الجوقة(١١)

الآن يرقدُ سالفُ الشَّوْقِ المُهَدَّمِ في فِراشِ المَوْت والحُبُّ ذاك الشابُّ يَفْغَرُ فاهُ في لَمَفٍ لكى يَرِثَه ! 180 أَمَّا الجميلةُ التي كان المُحِبُّ يئنُّ من صُدُودها بلْ كادَ أَنْ يموتَ في سَبِيلِها فَلَمْ تَعُدْ جميلةً إِن قُورِنَتْ بجوليت الرَّهِيفَةْ

\_ ۱۰۵ ولیم شکسبیر

فالآن روميو قَدْ غَدَا صَبًا ومعشوقاً معا فَكِلاهُما سَحَوْته آياتُ الجُمَالِ وَفِتْنَهُ ا لكنّه لابُدَّ أَنْ يشكو إلى بِنْتِ الأعادِى ما يُعَانِيهِ الحَبِيبُ ١٥٠ وَكَذَا عَلَيْها أَن تُخَلِّصَ حُلْوَ طُعْمِ الحُبِّ من شِصَّ رهيب ا لكنّه أيضاً عَدُوًّ في عُيونِ العَاشِقَةُ وَلِلْدَا فَلَيْس بِقَادِرٍ أَن يَحْلِفَ الأيمانُ وَكَذَاكَ فَهْى على عَمِيقِ غَرَامِهَا وَكَذَاكَ فَهْى على عَمِيقِ غَرَامِهَا لا تستطيعُ لِقاءَ عاشِقِهَا الجَدِيدِ بأَى وَقْتٍ أو مَكَانُ ١٥٥ لكنَّ مَشْبُوبَ الغَرَامِ يُهِيَىءُ القُوقةُ والدَّهْرُ يحنو كى يُهيِّىءَ الوسِيلةُ فَإِذَا اللَّقَاءُ حَقِيقَةً



١٠٦ وليم شكسبير

الفصل الثاني



# المشهد الأول

(يدخل روميو وحده)

روميو : كَيْفَ أمضى بَيْنَمَا قُلْبى لَمُنَا؟ لا !

فَلْتَعُدُ يَا أَيُّهَا الصَّلْصَالُ يَا جَسَدِى وَفُتَّشْ عَن فُوَّادِكُ !

( يخرج روميو )

( يدخل بنفوليو ومركوشيو )

بنفوليو: رُومْيو رُومْيو يا بنَ العَمُّ يا رُوميو!

مركوشيو: رُومَّيو عَاقِلُ !

قَسَما قَدْ عادَ إلى البّيْتِ وَنَامُ ا

بنفوليو: لا بَلْ جَرَى إلى هُنَا . . واعتلى سُور البُّسُتانُ ا

نَادِهِ يا مِرْكُوشْيو .

\_\_\_\_\_ ۱۰۹ وليم شكسبير





مركوشيو: بَلْ أَسْتَحْضِرُهُ بالسُّحْرِ!

يا رُومْيو! باسم النُّزَوَاتْ! يا عَجْنُونْ! باسم الصَّبَوَاتْ! يا عَاشِقُ ! فَلْتَظْهَرْ في صُورَةِ زَفْرةً ! يَكْفِيني ! قُلْ بَيْتاً من شِعْرِ العُشَّاقْ . . يُرْضِيني ! اصرخْ قُلْ « يا وَيْلِي » أو قافيةً مثلَ «حَبِيبِي » و « نَصِيبِي » ! • ١ قُلْ لِصَدِيقَتِنَا فِينُوسْ قَوْلًا حَسَناً ا دَلِّلْ وارثَها \_ ذَاكَ الطِّفْلَ الأعمى \_ بالْأَلْقابِ الْحُلُوةُ قُلْ يا إبراهامو كِيُوبيدُ ! يا من أَطْلَقْتَ السَّهْمَ النَافِذَ (٢٤) فَأَصَابَ فُؤَادَ الْمَلِكِ كُوفِيتُوا بَهُوَى بِنْتِ الشُّحَّاذِينْ ا لا يَسْمَعُني ، لا يَتَكلُّمُ ، لا يَتَحرَّكُ ! 10 يَتَصَنَّعُ مِثْلَ القِرْدِ المَوْتِ؟ سَأَحضُّرُ روحَهُ! أَدْعُوكَ بِقُوَّةِ رُوزَالِينْ ! بِبَريقِ العَيْنَيْن وجَبْهَتِهَا الشَّمَّاءُ وَبِشَفَتَيْهِا القَانِيَتِينُ وبِالقَدَمِ الْمَيْفَاءُ بالسَّاقِ المُعْتَدِلَةِ وَالفَخْدِ الرُّجْرَاجْ وبما جَاوَرَهُ مِنْ أَصْقَاعِ (٤٣) 4. أَنْ تَظْهَرَ لِي فِي صُورَتِكَ الْأُولِي !

> بِنفوليو : إِنْ سَمِعَكَ روميو فَسَيَغْضَبُ مِنْك ا مركوشيو : لا يُمْكِنُ أَنْ يَغْضَبَ مِنْ هَذَا ا بَلْ يَغْضَبُ إِنْ أَنَا أَحْضَرْتُ غَرِيبًا في دَائِرَةِ المَعْشُوقَةُ رُوحًا مِنْ نَوْعِ آخرَ ، فائْتَصَبَ هُنَالِكَ حَتَّى تَصْرِفَهُ وَيَنَامُ ! ذلك يَدْعُو للضَّيِقُ !

40

40

5 4

أَمَّا اسْتِدْعَاثِي رُوحَ صَدِيقِي

فَبَرِىءُ وشَرِيفُ! وأنا باسْمِ حَبِيبَتِهِ

أَرْجُو انْ أَجْعَلَهُ يَنْتَصِبُ أَمامي لا أَكْثَرُ ا

بنفوليو: هَيًّا بِنَا ! لقدْ اخْتَفَى في هَذِهِ الْأَشْجَارُ

كَيْمًا يُخَالِطُهُ نَدَى اللَّيْلِ البَّهِيمُ !

فَغَرَامُهُ أَعْمَى وأَفْضَلُ مَا يُنَاسِبُهُ الظَّلَامْ .

مركوشيو : إِنْ كَانَ الْحُبُّ مُنَا أَعَمْى فَلَسَوْفَ يَجِيدُ عَنِ المُرْمَى

وإذَنْ فَلْيَجْلِسْ صَاحِبُنَا تَحْتَ الشَّجَرَةُ

وَيُمَنِّى النَّفْسَ بِأَنْ تُصْبِحَ مَعْشُوقَتُهُ ثَمْرَةً

مًّا تَدْعُوهُ ذَوَاتُ اللَّهْوِ فَمَ الزَّهْرَةُ ! رُوْمِيو ! لَيْتَ حَبِيبَتَكَ فَمُ الزَّهْرَةُ

كَىٰ تُصْبِحَ أَنْتَ الكُمَّثْرَى!

سَأَقُولُ مَسَاءَ الْخَيْرِ وآوِى لِفِرَاشِي الدَّافيءُ

فَفِرَاشُ خَلَاثِكَ أَبْرَدُ مِنْ أَنْ يَجْلِبَ لِي النَّوْمِ

هَلًّا مَضَيْنا مِنْ هُنَا؟

بنفوليو : فَلْنَمْضِ إِذَنْ ! عَبَثا أَنْ نَطْلُبَ مَنْ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَتَخَفَّى !

(یخرج) (مع مرکوشیو)

## المشهد الثانى

( يتقدم روميو )(الله

روميو : مَنْ لَمْ يَذُقْ طَعْمَ الْجِرَاحْ
يَسْخُرْ مِنَ النَّدُوبْ إِرَّاءَ›
ما ذلكَ النَّورُ الذِّى ينسابُ عَبْرَ النَّافِلَةْ ؟
قُلْ إِنَّهُ المَشْرِقُ لَاحْ
قُلْ إِنَّهَ الْمَشْرِقُ لَاحْ
قُلْ إِنَّهَ الْجُولِيتُ بَلْ شَمْسُ الصَّبَاحْ
هَيًّا اسْطَعِى شَمْسى الجَمِيلة واعْتَقِى البَدْرَ الحَسُودُ لَقَدْ بَدَا الشَّحُوبُ في مُحيَّاهُ العَلِيلِ أَسَفَا إِذْ إِنَّ إِحْدَى رَاهِبَاتِهِ فَاقَتْهُ حُسْنَا(الَّهُ)
فَلْتَتُرُكِيهِ إِذِنْ لأَنّه يَغَارُ مِنْك
فَلْتَتُرُكِيهِ إِذِنْ لأَنّه يَغَارُ مِنْك

ـ ۱۱۳ وليم شكسبير



بَلْ إِنَّ أَثْوابَ العَذَارَى ذَاتُ لَوْنٍ أَصْفَرِ سَقِيمٌ فَلْتَخْلَعِي ذَاكَ الرِّدَاءَ لأنَّه ثُوتُ الغَيَاءُ إِ(٤٧)

(تظهر جوليت في مكان مرتفع كانما في نافذة)

هَا ذِي فَتَاتِي ! إِنَّهَا حَبِيبَتِي ! 1. وَلَيْتُهَا تَعْرِفُ أَنَّهَا حبيبتي !

تَكَلَّمَتْ لكنّني لا أسمعُ الكَلامُ

لا بَأْسَ عَيْنَاهَا أَخَاطِبُني ا سَأْجِيبُهَا

تالله ما أَشَدَّ جُزْأَتِي ! فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نُوجُّهُ الكَلَّامَ لِي

نَجْمَانِ مِنْ أَبْهَى كَوَاكِبِ السَّمَا

تَرَكَا مَكَانَهُمَا في بَعْضِ شَأْنِها

وَتَوَسَّلا لِحَبِيبَتِي أَنْ أَرْسِلِي الْعَيْنَيْنَ كَيْ يَتَلَّالاً حتى نَعُودَ! مَاذَا يَكُونُ الْحَالُ إِن تَبَادَلًا المَوَاقِعَا ؟

لَسَوْفَ يَطْغَى نورُ خَدُّهَا على ضِيَاءِ الكَوْكَيَنْ

مثلَ الصُّبَاحِ يَطْمِسُ المِصْبَاحُ ! أَمَّا عُيُونُها فَسَوْفَ يَنْسَابُ الضِّياءُ مِنْهُما لِيَمْلَا الْمُوَاءُ

حَتَّى تُشَقّْشِنَ الطُّيورُ ظَانَّةً أَنَّ النَّهَارَ لَاحْ

انظُرْ إِليْها كيفَ تَسْنُدُ خَدَّهَا في كَفُّها !

يا لَيْتَنِي قُفَّازَهَا حتى أُلامِسَ خَدُّهَا ا

جوليت : واهاً لي !

روميو : (جانبا) لَقَدْ تُكَلَّمتْ !

70

10

7.

١١٥ وليم شكسبير

40

٤١

20

تَكَلَّمِى تَكَلِّمِى يَا أَيُّهَا اللَّلَاكُ الرَّائِمُ الوَضَّاءُ فَأَنْتِ تَسْطَعِينَ وَسُطَ اللَّيْلِ فَى السَّهَاءُ كَمُرْسَلِ بُجَنِّحٍ يَطُوفُ فَوْقَ الْأَرْضِ يَبْهَرُ العُيُّونَ وهو يَمْتَطِى مَثْنَ الْهَوَاءُ أَوْ أَنَّه عَلَى السَّحَائِبِ الوَثِيدَةُ أَوْ أَنَّه عَلَى السَّحَائِبِ الوَثِيدَةُ يَاشِرًا شِرَاعَهُ فَى جُوِّةِ الفَضَاءُ.

جوليت : إيهِ رُومْيو كَيْفَ سُمِّيتَ بِرُومْيو؟ دَعْ أَبَاكَ . . أو ارْفُضِ اسْمَكْ . . أو فَأَقْسِمْ إِنَّنِي حُبُّ حَيَاتِكْ وَسَأَنْضُو إِسْمَ كابيوليت !

روميو : (جانباً) هل أَسْمَعُ الَّذِيدَ أَمْ أُجِيبُها؟

**جولیت** : لا أُعادِی غَیْرَ إِسْمَكْ

أَنْتَ ذَاتً مُسْتَقِلَةً . . أَنْتَ نَفْسُكُ
مَا شَأْنُ ذَا الْمُوْنَاجِيو ؟ إِنَّهُ لَيْسَ يَدا اَوْ قَدَمَا
لَيْسَ وَجْهَا أَوْ ذِرَاعاً أَوْ سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَعْضَائِنَا !
خُدْ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَعْنى ! فَالَّذى نَدْعُوهُ وَرُدا لَيْشُرُ العِطْرَ وإِنْ غَيَّرْتَ إِسْمَهُ
يَنْشُرُ العِطْرَ وإِنْ غَيَّرْتَ إِسْمَهُ
مِثْلُ رُومْيو دُونَ أَنْ نَدْعُوهُ رُومْيو
إِذْ سَيَبْقَى الكامِلَ المَحْبُوبَ أَيًّا كانَ إِسْمَهُ

00

7.

اتُرُكِ الإِسْمَ فَلَيْسَ الإِسْمُ جُزْءاً مِنْ كِيَانِكْ وَتَقَبَّلْ بَدَلًا مِنْهُ كِيَانِي كُلَّهُ .

روميو: صَدَّقْتُكِ وَقَبَلْتُهُ ! نَادِينِي باسْمِ حَبِيبِي فَسَيُصْبِحُ ذَاكَ هُو اسْمِي فَسَيُصْبِحُ ذَاكَ هُو اسْمِي

لَنْ أَغْدُو رُوْميو بَعْدَ اليَوْمِ ا

جوليت : مَنْ أَنْتَ يَا مَنْ قَدْ تَخَفَّى نَحْتَ أَسْتَارِ الظَّلَامْ

فَأَحَاطَ بِالْمُكُنُونِ مِنْ أَسْرَادِي ؟

رُوميو : لَا أَعْرِفُ كَيْفَ أَقُولُ اسْمِي لَكُ ا

إِنَّ أَكْرَهُمُ يَا قِدِّيسَةً يَا غَبُّوبَةً ! فَهُوَ عَدُوُّكُ

لَوْ كَانَ اسْماً مَكْتُوباً في وَرَقَةً

لَمْحُوْتُ الاسْمَ وَقَطُّعْتُهُ ا

جوليت : لَمْ تَرْشُفْ أَذَانِي مِنْ كَلِمَاتِكَ ماثةً بَعْد

لَكِنَّى أَعْرِفُ صَوْتَكُ ا

إِنَّكَ رُومْيُو . . مِنْ أُسْرَةِ مُونْنَاجُيو !

روميو : أَنَا لَسْتُ هَذَا لَسْتُ ذَاكَ جَمِيلَتَى

إِنْ كَانَ لا يُرْضِيكِ أَيُّ مِنْهُما .

جوليت : قُلْ كَيْفَ جِثْتَ إِنى هُنا وَلَأَى أَسْبَابِ أَتَيْت؟

جُدْرَانُ هذا البّيْتِ والبُّسْتَانِ عَاليةٌ نَشُقٌ على التَّسَلُّقْ

وَلَوْ رَآكَ مِنْ أَقَارِبِي أَحَدْ . . فَهُوَ الْهَلَاكُ لَكُ ! ٢٥

روميو : رَبُّ الغَرَّامِ لَدَيْهِ أَجْنِحَةً يطيرُ بِهَا عَلَى الْأَسُوارِ

هَيْهَاتَ لَيْسَ يَصُدُّهُ سَدٌّ مِنَ الْأَحْجَارُ

. ۱۱۷ ولیم شکسبیر

| 10 1 17 17 17                                      |      |     |        |
|----------------------------------------------------|------|-----|--------|
| of Romeo and Iuliet.                               |      |     | I (.ii |
| Ro. I have nights cloake to hide me frotheir eies, |      |     | 75     |
| And but thou loue me, let them finde me herex      |      | -   | /3     |
| My life were better ended by their hate,           |      |     |        |
| Then death proroged wanting of thy loue.           |      |     | 1      |
| In. By whose direction founds thou out this place? |      |     | ĺ      |
| Rg. By love that first did promp me to enquire,    |      |     | 80     |
| Helent me counsell, and I lent him eyes:           |      | •   | i      |
| I am no Pylat, yet wert thou as farre              |      |     |        |
| As that vast shore washesh with the farthest sea,  | •    |     |        |
| I should adventure for such marchandise.           |      | ,   |        |
| In. Thou knowest the mask of right is on my face,  |      | - 1 | 85     |
| Else would a maiden blush bepaint my cheeke,       |      |     | 1      |
| For that which thou hast heard mespeake to night,  |      | ,   |        |
| Faine would I dwell on forme, faine, faine, denie  |      |     |        |
| What I have spoke, but farwell complement.         |      |     |        |
| Doest thou love mee' know thou wilt say I:         |      |     | 90     |
| And I will take thy word, yet if thou (wearst,     |      |     |        |
| Thou maiest proue false at louers periuries-       |      |     |        |
| They say Ione laughes, oh gentle Romeo,            |      |     |        |
| If thou dost love, pronounce it faithfully:        |      |     |        |
| Or if thou thinkest I am too quickly wonner        |      |     | 95     |
| Ile frowne and be peruerfe, and fay thee nay,      |      |     |        |
| So thou wilt wooe, but elfe not for the world,     |      |     |        |
| In truth faire Montague I am too fond:             |      | '   |        |
| And therefore thou maiest think my behaulor light, |      | i   |        |
| But trust me gentleman, ile proue more true,       |      | Í   | 100    |
| Then those that have coying to be strange,         |      | . 1 |        |
| I should have bene more strange, I must confesse,  |      |     |        |
| But that thou ouerheardst ere I was ware,          |      | i   |        |
| My truloue passion, therefore pardon me,           |      |     |        |
| And not impute this yeelding to light loue;        |      | •   | 105    |
| Which the darke night hath so discouered.          |      |     |        |
| Ro. Lady, by yonder bleffed Moone I vow,           |      | 1   |        |
| That tips with filuerall thefe frute tree tops.    |      |     |        |
| In. O swear not by the moone th'inconstant moone,  |      |     |        |
| That monethly changes in her circle orbe,          |      |     | 110    |
| D 3;                                               | Leal |     |        |
|                                                    |      |     |        |

فَالْحُبُّ ذُو بَأْسِ وَلَيْسَ تَرُدُّه الْأَخْطَارُ

وَلَيْسَ أَهْلُوكِ جِدَارْ .

جوليت : إِنْ شَاهَدُوكَ هَا هُمَا قَتَلُوكُ .

روميو : سِحْر اللَّحَاظِ أَشَدُّ فَتْكَا مِنْ طِعَانٍ بِالسُّيوفُ

فَلْتُبْدِ لِي عَيْنَ الرِّضَا لِأَرُدُّ أَخْطَارَ الْحُتُوفْ.

جوليت : غَايَةُ مَا أَتْمَنَّى ٱلَّا يَلْمَحَكَ أَحَدُ ا

روميو: إِنَّ اتَّشَحْتُ بِسُتْرَةِ اللَّيلِ البَهِيمِ لَأَخْتَفِى ٧٥

يا فِتْنَتِي . . إِنْ لَمْ تَكُونِي قَدْ هَوَيْتِنِي

فَلْيَعْثُروا علىٌّ ها هُنَا

مَا أَفْضَلَ المُوتَ السُّرِيعَ مِنْ يَدِ الكُرَاهِيَةُ

عَلَى المَوْتِ البَطِيءِ إِنْ حُرِمْتُ مِنْ هَوَاكِ

جوليت : فها الذي هَدَاكَ لِلْمَكَانُ ؟

روميو : رَبُّ الغَرَامِ أَهَابَ بِي أَنْ أَبْحَثَا ! ٨٠

أَعَارَنِي حِكْمَتَهُ . . فَأَعَرْتُهُ عَيْنِي

أنا لَشْتُ مَلَّاحاً ولكنْ \_\_

لو كُنْتِ تَبْعُدِينَ عَنَّى بُعْدَ أَقْصَى سَاحِلٍ في الأَرْضْ

لَكُنْتُ قَدْ رَكِبْتُ البَحْرَ فِي سَبِيلِكُ ا

جوليت : لولا قِنَاعُ اللَّيلِ يَحْجُبُني ٥٥

لَرَأَيْتَ فِي خَدِّى مِا نَمَّ عِنْ خَجَلِي

مَا اعْتَرَفْتُ بِهِ وَأَنْتَ تُسْمَعُني ا

مَا ضَرٌّ لَو عَمِلْتُ بِالْأُصُولِ وَالْقَوَاعِلِ الْمُتَّبَعَةُ فَنَفَيْتُ مَا اعْتَرَفْتُ بِهُ ؟ لكنْ وَدَاعاً يا تَقَالِيدَ الزُّمَنْ ! أَخُبُن ؟ ستُجيبُ بالإيجاب . . أعرف ا 9. وَلَنْ أَكَذَّبُكُ ! لكنْ إذا أَقْسَمْت . . فَرُّجًا كَذَبْت ! فَكَمَا يُقالُ فِي الْمَثْلُ: ﴿ مَن كَاذِبِ الْأَيْمَانِ للعُشَّاقِ يَضْحَكُ الْإِلَّهُ جُوبِيَتْرٌ ۥ (٢٨) إِنْ كَنْتَ يَا روميو الرقيقُ تَهْوانِي بِحَنٌّ فَلْتَقُلُّهَا تُخْلِصاً أَمًّا إِذَا ظَنَنْتَ أَنَّنِي يَسِيرِهُ الْمَنَالُ 90 فَسَوْفَ أَبْدى الصَّدُّ والتَّجَهُّما ، وأُظْهِرُ التَّمَنُّعَا ، كَيْمًا ثُمَّاولَ الوصولَ لي فَحسب والحَقُّ يا سَلِيلَ مونتاجيو الوَسِيمُ إنَّى بِحُبُّكَ وَالِهَةُ ا وَلِذَا تَرَى فِي مَسْلَكِي طَيْشَ الْمَوَى وإِذَا وَيْقْتَ بِمَا أَقُولُ فَسَوْفَ أَثْبِتُ أَنَّ إِخْلَاصِي 1 \* \* يفوقُ رَبَّاتِ الدُّلالِ المَاكِرَاتُ قَدْ كَانَ يُنْبَغِي بعض التَّمَنُّع \_ لا جِدَالْ \_ لكنَّك اسْتَرَقْتَ السَّمْعَ دونَ أَنْ أَعِي إلى اعْترافٍ صَادِقٍ بِحُبِّي المَشْبُوبُ! أَرْجُوكَ سَاعِمْني ولا تَظُنَّ أَنَّ تَسْلِيمِي الذي أَفْشَاهُ لَيْلُنا البَهيمُ 1.0 مِنْ وَحْي عَاطِفَةٍ رَخِيصَةً . : فَلُأَقْسِمَنْ بِذَلِكَ البَدْرِ الَّذِي

ر وميو

110

يَكْسُو ذَوَاثِبَ الْأَشْجَارِ فِي الْبُسْتَانْ

بِذَوْبِ قَطْرٍ من جُمَانُ !

جوليت : أرجوكَ لا تُقْسِمْ بهذا الفَمَرْ

فالبَدْرُ كَذَّابٌ أَشِرْ

يُقَلُّبُ الوُّجوة في مَدَارِهِ بِكُلُّ شَهْر

وإنْ حَلَفْتَ بِهِ أَصَابَتْكَ الغِيرُ.

: وبماذا أُقْسِمُ ؟

جوليت : لا تُقْسِمْ أَبَدا ا

إِنْ كُنتَ تُصِرُ فَأَقْسِمْ بِكَرِيم خِصَالٍ في ذَاتٍ

أَعْبُدُها وأُقَدُّسُهَا . . وَلَسَوْفَ أُصَدَّقُ قَسَمَكُ !

روميو : إنْ كانَ الحُبُّ الغَالِي بِمُؤَادِى ــ

جوليت : أرجوكَ لا تُقْسِمُ ! فَرَغْمَ فَرْحَتِي بِالْقُرْبِ مِنْكَ لا أَرَى

سَعَادَةً في الأرْتِبَاطِ بَيْنَنَا في هَذِهِ اللَّيْلَة !

فَفِيهِ طَيْشٌ بالغُ وسُرْعَةٌ مفاجِئَةً

كَأَنهُ البَرْقُ الَّذِي يَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِنَا

مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقُولَ هَا هُوَهُ ! تُصْبِحْ عَلَى خَيْرٍ حَبِيبِي ! ١٢٠ وَرُبَّا تَقَتَّحَتْ بَرَاعِمُ الحُبِّ الصَّغِيرَة عِنْدَمَا

تَهُبُّ أَنْفَاسُ الرَّبِيعِ الدَّافِئَةُ

فَأَزْهَرَتْ وأَيْنَعَتْ عِنْدَ اللُّقَاءِ مِنْ جَدِيدُ ا

تُصْبِحْ عَلَى خَيْرٍ إِذَنْ! وَلَيْتَ قَلْبَكَ الكَرِيمَ يعرفُ النَّعِيمَ

والسُّكِينَةَ الَّتِي تُشِيعُ في جَوَانِحِي ا

140

18.

روميو : هَلْ تَتْرُكَيْنِي وَبِي هَذَا الظُّهَا؟

جوليت : وَكَيْفَ فِي هَذَا المَسَاءِ أُطْفِيءُ الظُّهَا ؟

روميو: بِأَنْ تُقَدِّمِي عَهْدَ الوَفَاءِ في الْهَوَى ا

جوليت : قَدُّمْتُه مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْلُبُهُ . .

يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَنَعْتُهُ . . حَتَّى يُقَدُّمَ مِنْ جَدِيدُ ا

روميو: تَبْغِين أَنْ تَسْتَرْجِعِيهِ الآن ما الأسهابُ ياحَبِيبَتِي ؟

جوليت : كيها أكونَ صَرِيحَةً وأَرُدُه فَوْرا إليْك لَكِنْنِي لا أَبْتَغِي إِلَّا الَّذِي أَمْلِكُهُ

لَجِينَى لَا البَعِي إِلَّا اللَّهِي الْمُبِحَدِ لَا سَاحِلَ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

وحُبِّىَ العَمِيقُ مِثْلُهُ .. لا غَوْرَ لَهُ وَكُلِّيًا أَعْطَيْتُ مِنْهُ زَادَ ما لَدَيَّ مِنْه

كِلاهُما بلا حُدُودُ ا

(المربية تنادى في الداخل)

أسمعُ أَصْواتاً بِاللَّنْوِلْ! الآنَ وَدَاعاً يَاحُبُّى الغَالِي \_ حَالاً حَالاً يَا دَادَةً! \_ أَخْلِصْ لَى يا مونتاجيو المُحْبُوبْ لا تَمْض الآنَ فَسَوْفَ أَعُودُ!

(تخرج جولیت)

روميو : يا لَيْلَةً بدِيعَةً مُبَارَكَةً ! لَشَدُّ ما أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ما أَرَى مَنَاماً مِنْ رُؤَى اللَّيْلِ الرَّقِيقَةْ فَفِى جَالِهِ عُذُوبَةً تُقْصِيهِ عَنْ دُنْيَا الْحَقِيقَةُ !

(تعود جولیت)

جوليت : روميو العَزِيزُ ! ثَلَاثُ كِلْماتٍ ونَفْتَرِثُ !

إِنْ كُنْتَ فِي خُبِّكَ جَادًا وشَرِيفًا

وَتُرِيدُنِي زَوْجًا عَفِيفًا

أَرْسِلُ إِلَى غَدا مِعَ مَنْ سَأَرْسِلُه إِلَيْك ١٤٥

بَمُوْعِدِ القِرَانِ والمَكَانِ وَعِنْدَهَا

أُلْقِي بِأَقْدَارِي عَلَى قَدَمَيْك

وَأُسِيرُ خَلْفَكَ سَيِّدى حَتَّى نِهَايَةِ الْحَيَاةُ .

المربية : (من الداخل) سيدتي !

جوليت : قَادِمةُ حالًا إ ـ أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُ جَاداً

فَرَجائِي ـــ

المربية : (من الداخل) سيَّدن !

جوليت : قَادِمَةٌ فَوْراً \_ رَجَائِي أَنْ تُفَارِقَنِي وَتُتُرُكُنِي لَاحْزَانِي !

سَأُرْسِلُهَا إِلَيْكَ غَدا

روميو : ويُكْتَبُ لِي النَّعِيمُ إِذَنْ !

جوليت : اصْبِحْ عَلَى خَيْرٍ إِذَنْ بَلْ ٱلْفِ خَيْرِ ا

( تخرج )

100

روميو: أَلْفُ شَرًّ بعدَ أَنْ غَابَ ضِيَاؤُكُ

يُقْبِلُ العَاشِقُ بالبِشْرِ على المُحْبُوب

مِثْلُ طِفْلِ مَارِبٍ مِنْ كُتُبِهُ

وَيُوَلِّى مِنْهُ بِالْأَحْزَانْ

# مِثْلُ طِفْلِ ذَاهِبٌ مَدْرَسَتَهُ ا

(يتراجع ببطء)

(تعود جوليت إلى النافذة)

إليت : بِسْتُ ! بِسْتُ ! رُومْيو ! لَيْتَنِي أَدْرِي مُنَادَاةَ الصُّقُورُ !

كَيْ أُنَادِي ذَلِكَ الصَّقْرَ الْأَصِيلَ الشَّارِدَا!

إِنَّنِي فِي الْأَسْرِ وَالْأَسْرُ خَفِيضٌ الصَّوْتِ مَبْحُوحٌ الْأَدَاءُ ١٦٠

لَيْتَنِي كُنْتُ طَلِيقَهُ

فَأُنَادِي كَيْ يَهُدُّ الصُّوْتُ كَهْفَ إِلْمَةِ الْأَصْدَاءُ

ثُمُّ تَعْلُو بَحُّهُ الصَّوْتِ لَدَيْهَا فِي الْهَوَاءُ

مَعَ تَكْرَادِ اسْمِ رُومْيو فِي النَّذَاءُ!

وميو: هَذِهِ رُوحِي تُنَادِينِي وَبِاسْمِي ا

إِنَّ أَصْوَاتَ الْمُحِبِّينَ لَمَا جَوْسٌ جَمِيلٌ في هُدُوءِ اللَّيْلِ ١٦٥

مِثْلُ أَلْحَانٍ عِذَابِ في مَسَامِعِ السَّهَارَى!

جوليت : رُومْيو ا

روميو : صَغِيرَتِي ا

جوليت : في أَيُّ ساعةٍ غَدا أُرْسِلُ لَكْ؟

روميو : في التَّاسِعَةُ ا

جوليت : لَنْ أُخْلِفَ المُوْعِدُ !

كَأَنَّهَا بَيْنِي وَبَيْنَ المَوْعِدِ المَضْرُوبِ عِشْرُونَ سَنَةً !

لكِنْ لِللَّهَا كُنْتُ أَسْتَدْعِيكَ ؟ قَدْ نَسِيتْ ا

روميو: سَأَظَلُ مُنْتَظِراً إِلَى أَنْ تَذْكُرِي ا

۱۲۶ ولیم شکسبیر

14.

جوليت : سَأَظُلُّ نَاسِيَةً لِتَبْقَى وَاقِفاً

لا شَيْءَ أَذْكُرُه سِوَى أَفْراح صُحْبَتِنَا!

روميو: وَلَسَوْفَ أَبْقَى وَاقِفَا كَيْيًا تَظَلَى نَاسِيَةً

بَلْ سَوْفَ أَنْسَى أَنَّ لِي بَيْتًا سِوَى هَذَا الْمَكَانُ

جوليت : كادَ الصَّباحُ يَلُوحُ

وَأَوَدُ أَنْ تَمْضِى وَلَكِنْ دُونَ أَنْ تَبْعُدُ إِلَّا كَمِثْلِ مَا يَطِيرُ طَائِرٌ يَلْهُو بِهِ غُلَامٌ يَوْمُكُونُ مَالِدُ مِنْ ذَاهُ الْمُثَانِّةِ مَثَانَةً

يَتْرُكُهُ يَطِيرُ مِنْ يَدِهْ . . لِلَحْظَةِ وَيَجْذِبُهُ مِثْلُ مِسْكِينِ أسِيرِ فى قُيودِهِ الْمُعَقَّدَةْ

لَكُنّه يَشُدُّهُ بِخَيْطِهِ الْحَرِيرِي كَأَنْهَا لِحُبِّهِ يَغَارُ مِنْ حُرِّيَةُ ا

روميو : وَلَيْتَنِي أَكُونُ طَاثِرَكُ .

جوليت : لَكِنَّ إِغْزَازِي الشَّدِيدَ سَوْفَ يَقْتُلُكْ

اصْبِحْ عَلَى خَيْرِ إِذَنْ . . اصْبِحْ عَلَى خَيْرِ هَذَا وَدَاعُ الْحُبُّ حُزْنٌ يَكْتَسَى إِشْرَاقَةَ الْأَفْرَاحْ

فَلَيْتَنِي أُوَدِّعُكُ . . حَتَّى يُشَقّْشِقَ الصَّبَاحْ

تخرج

وميو : فَلْيَنْزِل ِ النَّعَاسُ فى عَيْنَيْك وَمِيو : وَفِي فُوَادِكِ السَّكِينَةُ

وَلَيْتَنِي كُنْتُ النُّعَاسَ والسَّكِينَةُ

۱۲۵ ولیم شکسییر

۱۷۰

140

١٨٥

وَلْتَهْنَاى بِالنَّوْمِ يا حَبِيبَى ا أَمَّا أَنَا فَسَوْفَ أَغْتَدِى للرَّاهِبِ الأَمِينِ فِي صَوْمَعَتِهُ أَمَّا أَنَا فَسَوْفَ أَغْتَدِى للرَّاهِبِ الأَمِينِ فِي صَوْمَعَتِهُ أَقُصُّ قِصَّتِي عَلَيْهِ . . وَأَنْشُدُ العَوْنَ لَدَيْهِ ا



#### المشهد الثالث

## (يدخل القس لورنس وحده حاملا سلة)

القس : الصَّبْحُ بِعَيْنَيْهِ الزَّرقاوين تَبَسَّمَ لِلَّيلِ الغَاضِبُ وَسَرَتْ فَى سُحُبِ الْافقِ الشَّرَقِيِّ خيوطٌ من ضَوْءِ شَاحِبُ وَالظَّلْمَةُ خَضِّبَهَا النَّورُ فَجَفَلَتْ تَتَرَبَّحُ مِثْلَ السَّكرانُ كَيْ تُفْسِحَ لِلصَّبْحِ طريقاً ولربِّ الشَّمسِ بِجُوكَبِهِ المُقْبِلِ في عَجَلَاتٍ منْ نِيرَانْ ولربِّ الشَّمسِ بَعُوكَبِهِ المُقْبِلِ في عَجَلَاتٍ منْ نِيرَانْ والربِّ الشَّمسِ بَعُوكَبِهِ المُقْبِلِ في عَجَلَاتٍ منْ نِيرَانْ والربِّ الشَّمسِ بَعُوكَبِهِ المُقبِلِ في عَجَلَاتٍ منْ نِيرَانْ والربِّ الشَّمسِ بعينٍ حارقةٍ ملتهبة والآن وقبلَ سُطوع الشَّمسِ بعينٍ حارقةٍ ملتهبة وأَخَى تنشرَ أفراحَ الصَّحوةُ وأَجَفَفَ أنذاءَ اللَّيلِ الرَّطبة وأَعُقفَ أنذاءَ اللَّيلِ الرَّطبة والأعشابِ السَّامَةُ وبَازِهارِ ذاتِ رحيقٍ هُو تِرياقً للأقواءُ وبأزهارِ ذاتِ رحيقٍ هُو تِرياقً للأقواءُ

| II.ii.            | The most lamentable Tragedie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 1               | That let it hop a little from his hand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 081               | Like a poore priloner in his twifted gives, ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | And with a filken threed, plucks it backe againe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | So louing lealous of his libertic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | Ro. I would I were thy bard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | In. Sweet fo would I,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | Yet I should kill thee with much cherishing:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _                 | Good night, good might.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 185               | Parting is such facete forrow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | That I shall say good night, tillit be morrows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | In. Sleep dwel vpon thine eyes, peace in thy breaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | Ro: Would I were fleepe and peace to fweet to reft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <del>+</del><br>+ | The grey exde morne fmiles on the frowning night;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| +                 | Checkring the Easterne Clouds with streaks of light,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| +                 | And darknesse fleckted like a drunkard reeles, 70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 干                 | From forth dates pathway, made by Tytans wheeles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190               | Hence will I to my ghostly Friet close cell,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 190               | His helpe to craue, and my deare hap to tell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II.iii.           | to describe the second of the |
|                   | Enter Frier alone with a basket. (night,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | Fri. The grey-eyed morne smiles on the frowning Checking the Easterne clowdes with streaks of light:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | And fleckeld darkneffe like a drunkard reeles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | From forth dates path, and Tuans burning wheeles:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5                 | Now ere the fun aduance his burning eie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | The day to cheere, and nights dancke dewe to dries:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | I must vpfill this ofier cage of ours,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | With balefull weedes, and precious juyced flowers,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | The earth that's natures mother is her tombe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10                | What is her burying grave, that is her womber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | And from her wombe children of diuers kinde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | We sucking on her naturall bosome finde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | Many for many, vertues excellent:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | None but for some, and yet all different.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15                | O mickle is the powerfull grace that hes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | In Plants, hearbes, stones, and their true qualities:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

فالأرضُ هي الأمّ الأولى للأحياءِ ومَثْوَاهُمْ أما أَرْجَامُ الدُّفن بها فهي الأرْحَامُ يخرجُ مِنْهَا أطفالُ غُتَلِفُو الْأَلُوانُ 1. تَوْضَعُ من أَثْداءِ الأرضُ وكثيرٌ بِمَّا تُنْبِتُهُ الأرضُ لَهُ نَفْعُ مَوْفُورٌ بَلْ لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْها \_ مَهَمَا اخْتَلَفَتْ صُوَرُهُ \_ إِلَّا وَلَهُ نَفَعٌ مَذَكُورٌ ما أعظمَ فَنَّ شِفَاءِ الأمراض 10 الكَامِنِ في الزُّرعِ وفي الأعشابِ وفي الأحْجَارُ في أَصَل طبيعتِها الحَقَّةُ! لا يَحْيَا فَوقَ الأرْضِ خبيثٌ مهما بَلْغَ من الشُّر 4. إِلَّا وِيُفِيدُ الأَرضَ ببعض الخَيْر وكذاكَ نَرَى الطَّيبَ إِنْ أَجْبَرْنَاهُ على تَرْكِ الخَيْر قَدْ ثَارَ عَلَى طَبْعِ الخَيْرِ بِهِ فَتَعَثَّرَ فِي الشَّرِ بِلْ إِن فَضَاثِلَنَا تتحولُ لَرَذَائلَ إِنْ كَانَ يرادُ بِهَا البَاطِلُ والشُّرُّ إذا شُخِّرَ لِفَعَالِ الْخَيْرِ فسوفَ يُؤَازِرُهُ العَاقِلُ ! (یدخل رومیو)

> في دَاخِلِ قِشْرةِ هذه البُّرْعُمَةِ الْهَشَّةِ سُمَّ نَاقِعْ وَدَوَاءً مكنونٌ ناجعْ

َ فَالْرَاثِحَةُ تُنَشَّطُ أَعْضَاءَ الجِسْمِ جَمِيعًا بِل تُبْهِجُهَا وَيُخْمِدُها وَمُذَاقُ الزَّهرةِ يوقفُ كُلَّ حَوَاسٌ الْرَّءِ مع القَلْبِ ويُخْمِدُها

ـــ ۱۲۹ ولیم شکسپیر

10

لَمَذَان المَلِكَانِ إِذَنْ مَا انفكًا يَصْطَرِعانْ وَيُوَابِطُ جَيْشُهِمَا فَى الأعشابِ وَفَى الإنسانُ الأُوّلُ مَلِكُ فَضَائِلِ نَفْسِ المَرهِ العُليا والثّانى مَلِكُ الشَّهَوَاتِ الدُّنْيا فَإِذَا انتَصَرَ المَلِكُ السَّيِّةُ فَإِذَا انتَصَرَ المَلِكُ السَّيِّةُ فَا نَحَدِ السُّوسُ البُرْعُمَ والْتَهَمَةُ !

1,

40

روميو: عِمْتَ صَبَاحًا يا أبتى !

القس : بَارَكَكَ الله إمَنْ صَاحِبُ هذا الصَّوْتِ العَدْبِ للهِ السَّوْتِ العَدْبِ النَّفْسِ لورنس البَاكِرِ بتَحِيَّتِنا هَذَا الصَّبْحُ ؟ إنَّك يَاوَلَدِي مُضْطَرِبُ النَّفْس

وإلا ما خَلَيْتَ فِراشَكَ فَي هَذَى السَّاعَة

فَالْقَلَقُ السَّاهِرُ لا يَغْفَلُ في عَيْنِ النَّبَيْخِ وَإِذَا حَلَّ القَلَقُ نَبَا بِالنَّومِ المَضْجَعْ

أمَّا حينَ يَؤُوبُ الشَّابُ الْحَالِي البَالْ \_ مَنْ لَمْ تَجْرَحْهُ طَعَنَاتُ الدُّنْيا \_ لِلْمَخْدع

فَلَسَوْفَ تَرَى النُّومَ الدُّهبيُّ . . يَبْسُطُ سُلْطَانَه !

وَيُكُورُكُ مِنْ ثَمَّ يُؤكِّدُ لِى أَنْ لَمْ يُوفَظُّكَ سِوَى بَعْضِ الْهَمِّ أَوْ إِنْ لَمْ يَكُ ذَاكَ هُوَ الْحَالْ

أَوْ إِنْ لَمْ يَلِثُ دَالًا لَمُو النَّانُ قُلْتُ

إِنَّ فَتَانَا روميو لَمْ يُغْمِضْ جَفْنَيْهِ اللَّيلة .

روميو : آخِرُ ما قُلْتَ هو الصَّائِثِ . . سَهَرٌ أَخْلَى مِنْ كُلِّ نُعَاسُ!

الفس لورنس : الله غَفُورٌ ورَحِيمُ ! هَلْ كُنْتَ إِذَنْ مَعَ روزالين ؟

: مع روزالين ؟ كلا يا أبتى الرُّوحُاني آ 20

فلقد أُنْسِيتُ الإسْمَ وآلامَهُ ا

الفس لورنس : فَتَحَ الله عليكَ ولكنْ أينَ ذَهَبْتَ إِذَنْ ؟

روميو: سأقصُّ عليكَ فلا تَسْأَلُني ثانيةً !

كنتُ بِحَفْل مع أعْدَائي فأصِبْتُ بجُرح فَجْأَةُ من أَحَدِهُمُو وجَرَحْتُهُ ! وعلاجٌ كِليُّنا يَكُمُّنُّ فِي عَوْنِكَ وَقَدَاسَةِ طِلْبُكُ ا لا أَمْمِلُ ضِغْنَا لِاحَدْ . . إِذْ أَنَّ يَارَجُلَ البَّرَكَةُ

أَسْعِي لِلْسَاعَدَةِ عَلُولِي أَيضاً !

القس

لورنس : أَنْصِحْ يا ابنى الصّالحْ . . صَرَّحْ بالمُّنَى المَّقْصُودُ فالمُعْتَرِفُ الأعوجُ يَجْنِي غُفْرَاناً أعوجُ 1



70

روميو : اعلَمْ إِذَنْ دُونَ عِوَجْ
انَّ الفُؤَادَ هَوَى الجَمِيلةَ بِنْتَ كابيوليتِ النَّرِيّ
وَمِثْلَمَا تَعَلَّقَ القَلْبُ بِهَا قَدْ مَالَ قَلْبُهُا إِلَى وَمِثْلَمَا تَعَلَّقَ القَلْبُ بِهَا قَدْ مَالَ قَلْبُهُا إِلَى وَكِمَا ارْتَبَطْنَا فِي الْمَوَى وَكِمَا ارْتَبَطْنَا فِي الْمَوَى نَحْتَاجُ للرِّباطِ هَا هُنَا عَلَى يَدَيْكَ بالزَّوَاجْ نَحْتَاجُ للرِّباطِ هَا هُنَا عَلَى يَدَيْكَ بالزَّوَاجْ أَمَّا مَتَى قَابِلتُهَا وَأَيْنِ . . وكيفَ بَادَلَتْنِيَ التَّهُودَ لِلْوَفَاءُ فَسَوْفَ أَحْكِيهِ إِلَيْكَ فِي طَرِيقِنَا فَسَوْفَ أَحْكِيهِ إِلَيْكَ فِي طَرِيقِنَا

لَكِنَّنِي أُلِحُّ أَلَّا ترفضَ الرَّجَاءُ

وتَعْقِدَ القِرَانَ بَيْنَنَا فِي يَوْمِنَا !

القس : قَسَما بالقِدِّيس فرانسيس ! ما أَسْرَعُ ما تَتَغَيَّر ! لورنس أَهْجَرْتَ حَبِيبَتَكَ المَعْشُوقَةَ روزالين ؟ وبهَذِى السُّرْعَةُ ؟ لا يَكُمُنُ حُبُّ الشَّبانِ إِذَنْ حَقًّا في القَلْبِ وَلَكِنْ في العَيْنَيْنَ ! آهِ يا عِيسَى يا مَرْيَمْ !

كُمْ سَالَ مِنَ الدَّمْعِ عَلَى خَدَّيْكَ الصَّفْراوَيْن حُبًّا في روزالين !

كُمْ ضَيِّعْتَ مِنَ المَاءِ المِلْحِ إِذَنْ كَىْ تَحْفَظَ حُبًّا لَمْ يُكْتَبُ لَكَ أَنْ تَتَذَوَّقَهُ! مَازَالَتْ زَفَرَاتُكَ غائمةً ما بَدَّدَهَا ضوءُ الشَّمْس وَصَدَى أَنَّاتِكَ مازالَ يَرِنُّ بِأُذْنِي الْهَرِمَة! وانْظُرْ تَرَ في خَدِّكَ بُقْعَةْ . . تَرَكَتْهَا عَبْرَةً

ذَرَفَتْهَا عِينُكُ لكنَّكَ لَمْ تَمْسَحُها بَعْد إ

٧٥

روميو

۸.

10

9.

إِنْ كُنْتَ بِيَوْمِ الْحُلَصْتَ لِحُزْنِكَ وَصَدَقْتَ مَعَ النَّفْسِ فَلَقَدْ كَانَتْ تلك النَّفْسُ وذاكَ الحُزْنُ يَنْصَبَّانِ عَلَى روزالين! أَتُراكَ تَغَيَّرْتَ إِذَنْ ؟ إِنْ كَانَ الأَمرُ كَذَلِكَ فَلْتُعْلِنْ هَذِى الحِكْمَةُ: مِنْ حَقّ المَرْأَةِ أَنْ تَسْقُطَ إِنْ فَقَدَ الرَّجُلُ القُوّةُ! مِنْ حَقّ المَرْأَةِ أَنْ تَسْقُطَ إِنْ فَقَدَ الرَّجُلُ القُوّةُ! مِنْ حَقّ المَرْأَةِ أَنْ تَسْقُطَ إِنْ فَقَدَ الرَّجُلُ القُوّةُ! وما أَكْثَرَ ما وَجَهْتَ إِلَى اللَّومَ لِحُبّى روزالين!

النس لورنس: لَيْسَ لِحُبُّكَ يا تِلْمِيذِي لَكِنْ لِبَلَاهَةِ عِشْقِكُ ا

روميو: وَطَلَبْتَ كَذَا دَفْنَ غَرَامِي !

القس : لَمْ أَطْلُبْ أَنْ تُدْخِلَ فِي القَبْرِ غَرَاماً

لورنس وَتُعَوَّضَه بِغَرام آخَرُ ا

روميو : دَعْ لَوْمِي أَرْجُوكَ فَإِنَّ فَتَاتِي اليَّوْمَ

تُبَادِلُنِي مَا أَحْمِلُهُ مِنْ وُدٍّ وَغَرَامُ

لَمْ تَكُنِ السَّالِفَةُ كَذَلِكُ!

القس : كَانَتْ تَعْلَمُ حَقَّ العِلْمُ

لورنس أنَّ غَرَامَكَ يُنْشِدُ أبياتاً يَحْفَظُهَا

لَكِنْ لا يَعْلَمُ مَعْنَاهَا!

لَكِنْ هَيًّا يَا مُتَقَلِّبُ إِ فَلْنَمْضِ مَعَا هَيًّا

سَأْسَاعِدُكَ لِهَدَفٍ وَاحِدْ

إِذْ قَدْ يَلْقَى مَذَا الْحُبُّ هَنَاءً ورِفَاءً

يَكْفِي لِيُحَوِّلُ مَا بَيْنَ البَيْتَيْنِ . . مِنْ كُرْهِ وَعَدَاءُ

لِودَادِ وَصَفَاءً .

. ۱۳۳ وليم شكسبير

روميو : هَيًّا غَشِي فَأَنَا أَحْتَاجُ إِلَى السُّرْعَةِ والعَجَلَةُ ا

القس : بَلْ نَتَأَتَّى وَلُنَتَدَبُّرُ لورنس مَنْ يَتَعَجَّلْ قَدْ يَتَعَرُّرُا

( يخرجان )



### المشهد الرابع

(يدخل بنفوليو ومركوشيو)

مركوشيو : أين يمكن أن يكون هذا الروميو؟ ألم يعد إلى المنزل ليلة أمس؟

بنفوليو : ليس إلى منزل أبيه ، فقد سألت الخادم .

مركوشيو : هذا كثير! إن تلك الفتاة الصفراء القاسية \_ روزالاين \_

سوف تعذبه عتى يصاب بالجنون ؟

بنفوليو : أما سمعت ؟ لقد أرسل تيبالت \_ أحد أقارب كابيوليت خطابا إلى

منزل والله ا

مركوشيو : لابد أنه خطاب يتحداه فيه .

بنفوليو : وسوف يجيب روميو عليه!

مركوشيو : كل من يستطيع الكتابة يستطيع الإجابة .

----- ۱۳۵ وليم شكسبير

بنفوليو : لا . . أقصد أنه سيجيب صاحب الخطاب على تحديه . . فيتحداه هو الآخر .

مركوشيو : واأسفا على روميو ! إنه ميت بالفعل ! طعنته فتاة بيضاء . . بعينها السوداء ! وأصابته فى أذنه بأغنية حب . . وانشق عمود قلبه من السهم الخشن الذى رماه به الطفل الأعمى وهل يستطيع روميو أن يصمد لتسالت ؟(٤٩) .

بنفوليو: عجباً ! ومن يكون تيبالت ؟

مركوشيو : أكثر من أمير للقطط! إنه شجاع . . أستاذ في فنون المبارزة!
ويجيد القتال إجادتك غناء الأناشيد . . فهو يعمل حساب التوقيت
والمسافات والتناسب و لا يتيح لك إلا لحظة واحدة . . فلا تكاد
تقول واحد . . إثنين . . إلا وتجد الثالثة قد سكنت صدرك! إنه
لا يخطىء التصويب ولو على زر حريرى! إنه مبارز حقيقي
يا صاحبي . . مبارز بالفعل! وكريم المنبت من الطبقة الأولى . .
ويلم بأصول المبارزة وأحكامها من الطبقتين الأولى والثانية!
يا عجباً لطعنته المفاجئة! وضربته الخلفية! وشَكّتِه
المباشرة! (٥٠٠) .

بنفوليو: ماذا . . المباشرة ؟

مركوشيو: إنه عدو لكل الأغبياء والمتصنعين والمتباهين بلهجاتهم الغريبة . . ٢٥ أولئك الذين يبتدعون هذه البدع ا وأقسم بالمسيح إنه لذو سيف بتار! ومقاتل عنيف! ولوع بالنساء إلى أقصى حد وعلى أنى حال . . أليس من المؤسف يا سيدى أن نُبتلى بهذه الحشرات أ

الغريبة! هؤلاء المغرمون بآخر الأزياء والبدع ـ الذين يتشدقون بالفرنسية وحسب ـ ولا يعرفون لشدة ولعهم بالجديد ـ أن يجلسوا باطمئنان على مقاعدنا القديمة!

لأنها تؤذى عظامهم . . عظامهم الرقيقة !

(يدخل روميو)

بنقوليو: ها هو روميو! ها هو روميو!

مركوشيو : كأنه رنجة مجففة ، ليس فيها بطارخ : قد تحول جسده البشرى إلى جسد سمكه ! ألا ترى أنه يعشق القصائد التي تسيل من قلم بترارك ؟ إن (لورا) — بالنسبة لحبيبته — ليست سوى خادم ! (مع أن حبيبها كان أفضل منه في كتابة الغزل) أما (دايدو) ٣٥ بالنسبة لها — فلم تكن إلا دميمة . . وكليوباترا غجرية ! (وهيلين) و (هيرو) مجرد تافهات ساقطات ! وكذلك ثيسبي — رغم عيونها الزرقاء! فهي لا تنافس هذه مطلقاً! صباح الخير يا سنيور روميو! «بون جور»! وأنا أحييك بالفرنسية حتى أتمشي مع سروالك الفرنسي لقد خدعتنا ليلة أمس ومنحتنا مالا زائفاً! (١٥٠) .

روميو : صباح الخير أولًا . . ثم . . أى مال زائف هذا ؟ مركوشيو : ألم تخلف موعدك أمس ؟ هذا هو المال الزائف . . ألا تستطيع أن تفهم هذا ؟

روميو : آسف يا مركوشيو الكريم . . لقد انشغلت بأمر هام . . وفي مثل حالتي . . يمكن التغاضي عن المجاملات !

. ۱۳۷ ولیم شکسبیر

| of Romeo and Iuliet,                                                | II.iv. |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Ro O fin the folde least, solie singular for the singlenesse.       | 11.10  |
| Mer. Come betweene vs good Benuolio, my wits faints.                | 79     |
| Ro. Swits and spurs, swits and spurres, or ile cric a match.        |        |
| Aler. Nay, if our wits run the wildgoofe chafe, I am done:          |        |
| For thou hall more of the wildgoofe in one of thy wits, then I      | . 75   |
| am fure I have in my, whole fine. Was I with you there for the      |        |
| goole?                                                              |        |
| Ro. Thou wast never with me for any thing, when thou wast           |        |
| not there for the goofe.                                            | 80     |
| Mer. I will bite thee by the eare for that iealt.                   | ,      |
| Rom. Nay good goole bitenot.                                        |        |
| Mer. Thy wit is a very bitter for exting, it is a most sharp sawce. |        |
| Rom. And issenot then well feete'd in to a sweete goose?            | 85     |
| Mer. Oh heres a wit of Cheuerell, that stretches from an            | -5     |
| ynch narrow, to an ell broad.                                       |        |
| Ro. I stretch it out for that word broad, which added to the        |        |
| goole, proues thee farre and wide a broad goole.                    | 90     |
| Mer. Why is not this better now then groning for love, now          | •      |
| art thou sociable, now art thou Romeo: now art thou what thou       |        |
| art, by art as well as by nature, for this driveling love is like a | 95     |
| great natural! that runs lolling vp and downe to hide his bable     | 1      |
| in a hole.                                                          |        |
| Ben. Stop there, flop there.                                        |        |
| Mer. Thou desirest me to stop in my tale against the haire-         | 100    |
| Ben. Thou wouldst else have made thy tale large.                    |        |
| Mer. Othou art decein'd, I would have made it short, for I          |        |
| was come to the whole depth of my tale, and meant indeed to         |        |
| occupie the argument no longer.                                     | 105    |
| Ro. Heeres goodly geare. Enter Nurse and her man,                   |        |
| A fayle, a fayle.                                                   |        |
| Mer. Two two, a shert and a smocke.                                 | 110    |
| Nur. Peter:                                                         |        |
| Peter. Anon.                                                        |        |
| Nur. My fan Peter.                                                  |        |
| Mer. Good Peter to hid her face, for her fans the fairer face.      |        |
| Nur, God ye goodmorrow Gentlemen.  E 2 Mer. God                     | , 115  |
| E 3 Mer. God                                                        |        |

| II.iv. | The most lamentable Tragedie                                                                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | first and second cause, an the immortall Passado, the Punto re-                                                                |
|        | uerso, the Hay.                                                                                                                |
|        | Ben. The what?                                                                                                                 |
| •      | Mer. The Pox of fuch antique lisping affecting phantacies,                                                                     |
| 30     | these new tuners of accent: by lesu a very good blade, a very                                                                  |
| 3-     | tall man, a very good whore. Why is not this a lametable thing                                                                 |
|        | graundfir, that we should be thus afflicted with these straunge                                                                |
|        | flies: these fashion mongers, these pardons mees, who stand so                                                                 |
| 35     | much on the new forme, that they cannot fit at case on the old                                                                 |
|        | bench. Otheir bones, their bones.                                                                                              |
|        | Enter Romeo:                                                                                                                   |
|        | Ben. Here Comes Romeo, here comes Romeo.                                                                                       |
|        | Mer. Withouthis Roe, like a dried Hering, Oflesh, flesh,                                                                       |
| 40     | howart thou fishified? now is he for the number that Petrach                                                                   |
|        | flowed in: Laura to his Lady, was a kitchin wench, martie                                                                      |
|        | The had a better love to berime her: Dido a dowdie, Cleopatra a Gipfie, Hellen and Hero, hildings and harlots: This bie a grey |
|        | eye or fo, but not to the purpose. Signior Romeo, Bonieur, theres                                                              |
| 45     | a French faluration to your French flop: you gaue vs the count                                                                 |
|        | terfeit fairly last night                                                                                                      |
|        | Ro. Goodmorrow to you both, what counterfeit did I give                                                                        |
| 50     | you?                                                                                                                           |
|        | Mer. The flip fir, the flip, can you not conceived                                                                             |
|        | Ro. Pardon good Mercutio, my bulinelle was great, and in                                                                       |
| 55     | fuch a cafe as mine, a man may straine currefie.                                                                               |
|        | Mer. Thats as much as to say, such a case as yours, constrains                                                                 |
|        | a man to bow in the hams.                                                                                                      |
|        | Ro. Meaning to curfie.                                                                                                         |
|        | Mer. Thou hast most kindly hit it.                                                                                             |
| 60     | Ro. A most currency exposition.                                                                                                |
|        | Mer. Nay I am the very pinck of curtefie. Ro. Pinck for flower.                                                                |
| •      | Mer. Right.                                                                                                                    |
|        | Ra. Why then is my pump well flowerd.                                                                                          |
| 65     | Mer. Sure wit follow me this least, now till thou hast worne                                                                   |
| •      | our thy pump, that when the fingle fole of it is wome, the leaft                                                               |
|        | may remaine after the wearing, foly fingular.                                                                                  |
|        | Re. O                                                                                                                          |

00

مركوشيو : بل يجب أن تقول : إن من كان في حالتي . . فيجب أن ينحني ٤٥ حتى يلمس الأرض .

روميو: تعنى لأستأذن منكم ؟

مركوشيو: نعم . . لقد وضعت يدك عليها تماماً!

روميو: لأنك قدمتها لي بمنتهى الأدب!

مركوشيو : ولم لا . . وأنا أكثر المؤدبين تفتحا

روميو : إن التفتح للزهور .

مركوشيو: هذا صحيح.

روميو : ولكن حذائى قد تفتح أيضاً . . بالثقوب !

مركوشيو : إجابة ذكية ولكن إذا سرت وراء هذه الفكاهات \_ فسوف يبلى حذاؤك \_ وحتى إذا بلى نعله الهزيل ، فسوف تظل فكاهتى جديدة

فريدة ــ مهما حكيتها .

روميو : بل إن فكاهتك هي الهزيلة ــ وليست فريدة إلا لسخافتها .

مركوشيو : اشترك معنا يا بنفوليو الكريم . . فلم أعد قادراً على متابعة هذه الفكاهات .

رومیو : اجتهد وکافح . . استعمل کل أسلحتك . . وإلا أعلنت إنتصاری !

مركوشيو : لا لا . إذا كان ذكائى وذكاؤك سيشتركان فى سباق مثل هذا فسوف أخسر! لأن خبرتك بهذا السباق قدر خبرتى خمس مرات المباق بل إن حاسة واحدة من حواسك تسبق حواسى الخمس فى متابعته . . هيه . . هل تعادلت معك فى هذا السباق إذن ؟(٢٥) .

۱٤٠ وليم شكسبير \_\_\_\_\_

روميو : لم تتعادل معى أبدآ . . لأنك لم تشترك في السباق أساسا ؟

مركوشيو : سأقبّلك لهذه الفكاهة .

روميو : لا لا . . لا داعي للقبلات أيها الطفل الصغير ٥٥

مركوشيو : إن ذكاءك مثل تفاحة حلوة ومرة . . بل مثل حساء حريف جداً .

روميو : أليس هذا ما تقدمه لطفل مدلل؟

مركوشيو : هذه فكاهة كقطعة من جلد الماعز . . يمكن أن تمطّها فتبلغ البوصة

منه طول القدم!

روميو : إذن سأمطها حتى « القدم » . . فإذا أضفتها إلى الطفل ٧٠

الصغير . . أصبحت يا صديقي طفلًا طوله قدم واحدة !

مركوشيو : عجباً لك ! أليس هذا أفضل من التأوه والأنين من لذع الحب ؟

إنك الآن ودود تعاشر أصدقاءك . . . وهذا هو روميو الحقيقي . .

على طبيعته وبديهته الحاضرة! أما ذلك الحب المتهالك(٥٣) فيشبه

الأبله الكبير . . يجرى هنا وهنا هاربا من الصبية . . ليخفى ٧٥

عصاه المضحكة في ركن بعيد!

بنفوليو ؛ كفي هذا . . كفي هذا

مركوشيو: تريدني أن أقطع حديثي ضد رغبتي ؟

بنفؤليو: نعم وإلا تشعب منك وطال . .

مركوشيو : هذا خطأ . . بل كنت سأختصره كثيراً . . ولقد وصلت بالفعل إلى آخره . . ولم أكن أريد بالفعل أن أستمر في عرضه أكثر من ٨٠

مذا .

. ۱٤۱ وليم شكسبير

روميو : كلام فارغ لا بأس به

(تدخل المربية وبيتر ـ خادمها)

روميو: شراع ا شراع ا(نه)

مركوشيو: بل اثنان . . اثنان ! قميص وفستان

المربية : بيتر!

بيتر : ماذا تريدين ؟

المربية : مروحتي يا بيتر ا

مركوشيو : هيا يابيترا تخفى وجهها . . فإن مروحتها وجه أجمل!

المربية : أسعد الله صباحكم . . أيها النبلاء

مركوشيو : أسعد الله مساءك أيتها الجميلة . . النبيلة !

المربية : وهل نحن في المساء؟

مركوشيو : لا أقل من ذلك . . أؤكد لك . . إن يد الزمان اللعوب قد

أحاطت بخاصرة الظهيرة!

المربية : قبحك الله ! يالك من رجل!

روميو : إنه ــ أيتها النبيلة ــ رجل خلقه الله لإنساد نفسه! ٩٥

المربية تعبير جميل . . « لإفساد نفسه » حقاً ! أيها السادة هل بينكم من

يدلني على مكان الشاب روميو؟

روميو : أنا أقول لك . ولكن الشاب روميو سوف يكون قد كبرت سنه

حينها تجدينه . . وأنا أصغر رجل بهذا الاسم ، لعدم وجود من هو ، . .

أسوأ !

المربية : جميل . . كلام جميل .

۱٤۲ وليم شكسبير \_\_\_\_\_\_\_

مركوشيو : هل الأسوأ جميل ؟ لقد أجدت الفهم . . حقا . . يالك من حكيمة .

المربية : إذا كنت هو يا سيدى . . فإنني أريد التحدث معك على انفراد! ١٠٥

بنفوليو : إنها تدعوه إلى العشاء .

مركوشيو : إنها قوادة . . قوادة . . قوادة ! إذن هيا !

روميو : ماذا تعنى ؟ ماذا وجدت ؟

مركوشيو : إنها ليست أرنبة يا سيدى . . إلا إذا كانت أرنبة في فطيرة من

فطائر الصوم الكبيرـــ فهى فاسدة وتالفة! (يسير إلى جوارهم ويغني)

> الَّارْنَبُ العَجُوزُ التَّالِفَةُ والَّارْنَبُ العَجُوزُ التَّالِفَةُ

وَخُمُهَا اللَّذِيذُ عِنْدَمَا نَصُومُ ...

لَكِنَّ مَذِي الْأَرْنَبَةُ

وَقَدْ أَصَابَهَا التَّلَفْ

تُصِيبُ بالضِّيقِ أَوْ بِالْقَرَفْ

إِنْ عَفَّنَتْ وَلَمْ يَسُها خَرُومْ . .

اسمع يا روميو! هل تأتى معى إلى منزل أبيك؟ سوف نتناول

غداءنا هناك.

روميو : سآتي حالًا . . بعدكها . .

مركوشيو : وداعاً ياسيدت العجوز . . وداعاً . .

( يغني )

110

سيدتي ياسيدتي!

. ۱٤۲ وليم شكسبير

14.

سيدتي يا سيدتي!

( غرج مركوشيو وبنفوليو)

المربية : حقا ! وداعا ! أتوسل إليك يا سيدى . . أخبرنى . . من ذلك السليط اللسان ؟ إنه مليء بالبذاءة !

روميو : هذا شريف أيتها المربية . . ولكنه نجب أن يسمع نفسه وهو يتكلم \_ وهو يقول في دقيقة مالا يطيق سهاعه في شهر .

المربية : إذا تحدث عنى بالسوء سأضربه وألقيه على الأرض! حتى لو كان ١٢٥ أشد بذاءة واستعان بعشرين من أمثاله! فإذا لم أستطع ــ وجدت من يستطيع . وغد دنىء! لست من صديقاته الساقطات! ولست من القتلة العاهرات!

( إلى بيتر )

كل هذا وأنت واقف هنا؟ وتقبل أن يهيننى الحقير كيا يحلو له؟ بيتر : لم أر رجلًا أهانك \_ كيا يحلو له . . وإذا كنت رأيته ، لأخرجت ١٣٠ سيفى بسرعة من غمده . . أؤكد لك أننى قادر على رفع السيف مثل سائر الناس \_ إذا وجدت الفرصة فى مبارزة معقولة . . وكان الحق والقانون فى جانبى .

المربية : أقسم – أمام الله – إننى مضطربة وثائرة وإن جسمى كله
يرتعش ! يا للوغد الدنيء ! أرجوك ياسيدى أرجوك .. سأقول
لك كلمة واحدة .. وكها قلت لك فإن سيدتى الشابة أمرتنى أن
أبحث عنك أما ما طلبت منى أن أقوله فسوف يبقى طى الكتهان ! ٣٥٠
ولكن – لابد أن أقول لك أولاً : إذا كنت تنوى استدراجها إلى

جنة الحمقى — كما يقولون — فذلك سلوك بالغ الدناءة والحقارة ! — كما يقولون — لأن سيدتى النبيلة صغيرة ولا يجوز أن تخدعها — فذلك سلوك منحط إزاء أى فتاة نبيلة شابه — وخلق وضيع جداً . .

روميو : أيتها المربية . . احملي سلامي إلى فتاتك وسيدتك . . وإنني أصارحك .

المربية : يالقلبك الكريم . أقسم لأقولن لها ذلك . . إيه يا ربى ! لكم ستسعد بسماع ذلك !

روميو : تقولين لها ماذا ؟ أيتها المربية . . إنك لم تفهمي بعد ما أريد أن أقول .

المربية : سأقول لها يا سيدى إنك تصارحنى ــ وأنا أفهم من هذا أنه عرض من جانب شخص نبيل!

روميو : اطلبي منها أن تدبر

وسيلة ما للحضور للاعتراف هذا المساء

وسوف تحصل هناك في صومعة القس لورنس في المنا . على الغفران ثم تتزوج . خذى هذا أجر ما تعبت من أجلنا .

المربية : لا لا يا سيدى! لا يمكن! ولا بنسا واحداً!

روميو : دعك من هذا التمنع! لابد أن تأخذي هذا!

المربية : هذا المساء يا سيدى ؟ جميل ! سوف تكون هناك!

روميو: وانتظرى أيتها المربية الطيبة خلف جدار الكنيسة ١٥٥

إذ سأرسل إليك خادمي في غضون ساعة

. ١٤٥ وليم شكسبير

17.

ويحضر إليك حبالًا مجدولة على شكل سلم أصعد عليه في هدأة الليل الكتوم

إلى أعلى سارية من سواري فرحي .

وداعاً إذن واحفظى سرنا حتى أكافتك على تعبك.

وداعاً إذن وأبلغي تحياتي إلى سيدتك.

: فليباركك الله في سياواته \_ اسمع يا سيدى ا المربية

> : ماذا تقولين يا مربيتي العزيزة ؟ روميو

: هل خادمك يحفظ السر؟ ألم تسمع أبدآ المثل القائل بأن السر المربية

يحفظه اثنان \_ فإذا بلغ ثالثاً انتشر! ؟

: اؤكد لك إن خادمي غلص كالصلب. روميو

المربية - : جميل ياسيدى ـ إن سيدتى أرق الفتيات! آه يا ربى يا ربى! مازلت أذكر جمالها وهي طفله صغيرة تتهته ! والأن يحاول أحد أبناء نبلاء المدينة \_ شخص اسمه باريس \_ أن يركب سفينتنا بالقوة . . بحد السيف! ولكن الفتاة الكريمة تفضل أن ترى ضفدعا على أن تراه ـ هل تفهمني . . ضفدعا ا وأنا أغضبها أحياناً فأقول لها إن باريس أجمل منك ! وعندثذ \_ يؤكد لك \_ ١٧٠ يكسوها الشحوب كأى ثوب يزول لونه عند الغسيل في أي مكان في العالم! ألا يبدأ اسم روميو بنفس حروف ورد الذكري ــ روز

ماري ؟ : نعم أيتها المربية ! وما دلالة ذلك ! كل منهما يبدأ بالراء !

روميو : نعم أيها الساخر! ذاك هو اسم الكلب! أما الراء فهو أول حرف ١٧٥ المربية فى كلمة ــ لا . . أعرف أنها تبدأ بحرف آخر . . ولكن سيدتى تقول عنك وعن الورود عبارات رائعة . . وسوف تسر لسماعها !(٥٠) .

روميو : أبلغي تميان إلى سيدتك .

المربية: ألف مرة!

( پخرج روميو)

14

بيتر!

بيتر : تحت أمرك!

المربية : هيا أمامي . . وبسرعة .

(تخرج وأمامها بيتر)





## المشهد الخامس

(تدخل جولیت)

جوليت : السَّاعةُ التي هُنَا كانَتْ تَدُقُّ التَّاسِعَةُ حين بعثتُ بالمُربَّيَةُ .

وَكَانَ وَعْدُها بِأَنْ تَعُودَ بَعْدَ نِصْفِ سَاعَةً لَرُّبُكَ لا تَسْتَحِيلُ ! لَرُّبُكَ لا تَسْتَحِيلُ ! قُلْ إِنَّها عَرْجَاءً ! قُلْ إِنَّها عَرْجَاءً !

أَمَّا مَرَاسِيلُ الغَرَامِ فَيَبَغِى أَنْ تُصْبِحُ الْأَفْكَارُ فَإِنَّهِا تَفُوقُ فِي شُرْعَتِهَا

أَشِعَّةَ الشَّمْسِ التي تُزِيحُ أَشْبَاحَ الظَّلَامِ مِنْ فَوْقِ التَّلَالُ . وَهَكذا فَإِنَّ رَبَّةَ الهَوَى تَنْسَابُ في مُرْكَبَةٍ عَجُرُّهَا خَمَاثِمٌ سريعةً خَفَّاقَةُ الجَنَاحُ

- ۱٤٩ وليم شكسبير

وعند رَبِّ الحبِّ أَجْنِحَةٌ تُسَابِقُ الرِّياحُ . لَقَدُ تَسَنَّمَتْ شَمْسُ الزُّوالِ أَعْلَى قِمَّةٍ تَجْتَازُها في رحْلَةِ النَّهَارُ 1. أَى أَنَّ سَاعَاتِ ثَلَاثًا قد مَضَيْنَ وَلَمْ تَعُدُ لَو كَانَ عِنْدَهَا قَدْرٌ مِنَ المَشَاعِر أو مِنَ دَم ِ الشَّبَابِ الفَاثِر لَاسْرَعَتْ كَانَّهَا كُوَّةً تَقَاذَفَتْها كِلْمةً مِنِّي إِلَى حَبِيبِي الرَّقِيقْ 10 وكلُّمَةً منه إلى ا بَلْ كُمْ مِنَ الْكِبَارِ مَنْ يَتَظَاهَرُون أَنْهُمْ أَموات فَيَنْقُلُونَ الْخَطْوَ فِي تَثَاقُلِ وَبُطْء وَيَعْتَريهِمِ الشُّحوبُ كالرُّصاص . تدخل المربية مع بيتر مَا قَدْ أَتَتْ والحَمْدُ لله ! مُرَبِّيتِي الحُلُوةِ ... ما الأخْبَارِ؟ هَلْ قَابَلْتِيه ؟ اطْلُبِي من خادمك أنْ يخوج .

المربية : بيتر! انتظر عند الباب.

(يخرج بيتر)

4.

جوليت : والآن يا مربيتى الحلوة الطيبة للذا يبدو عليك الحزن ؟ لا داعى للحزن أبدا للذا كانت الأخبار سيئة ، فَخَفُفى من وَقْعها ببعض المَرْحُ! وإذا كانت حسنة فانت تُفسدين أنغامها حين تعزفينها

4.

وقد كسا وجهك هذا الهم .

المربية : إنني مرهقة ! اتركيني قليلًا . . يا للألم !

إن عظامي تؤلمني إ ياللرحلة المتعبة إ

جوليت : ليتك تأخذين عظامي وتعطيني الأخبار!

هذا كثير! هيا هيا . . أرجوك . . تكلمي . . هيا أيتها المربية

الكريمة جداً . . الطيبة جداً . . تكلمي !

المربية : يا للمسيح! فيم العجلة؟ ألا تستطيعين الانتظار قليلاً؟

الا ترین أنني لم أسترد أنفاسي بعد؟

جوليت : كيف لم تسترديها ـ ولديك أنفاس تخبرنى بأنك لم تسترديها ؟ وهذه الأعذار التي تقولينها أطول من الأخبار التي تحملينها .

هل هي سيئة أم حسنة ؟ أجيبي على هذا السؤال . .

أجيبي فقط ولن أتعجل التفاصيل

. . أريحيني فقط . . حسنة أم سيئة ؟

المربية : إذن \_ أقول لك \_ كنت بلهاء فى اختيارك روميو فأنت لا تعرفين اختيار الرجال . . روميو ؟ لا . . ليس كما ينبغى ! فرغم أن

وجهه أجمل من وجوه سواه ، فإن رجليه أبدع من أرجل الجميع !

وأما يداه وقدماه وساثر جسده ــ فرغم أنني لا أستطيع الحديث ٤٠

عنها \_ إلا أنني لم أر أفضل منها مطلقاً! ورغم أنه ليس بارعاً في

المجاملات فهو أؤكد لك ـ كالحمل الوديع ا هيا يا فتاق . .

هيا . . أتركى هذا الموضوع . . واتقى الله ! أخبريني . . هل

تناولت الغداء في المنزل؟

. ۱۵۱ ولیم شکسبیر

20

0 +

جولیت : لا لا . . إنني أعرف كل هذا . .

ما رأيه في موضوع زواجنا؟ قولي . . تكلمي !

المربية : آه يا ربي ! يا للصداع المؤلم ! يا لهذا الرأس !

إنه يدق كأنما سوف يتفتت إلى عشرين قطعة!

وظهري \_ في الجانب الآخر! ظهري! آه يا ظهري!

يالقسوة قلبك حين أرسلتني

أبحث عن الموت وأقفز هنا وهناك.

جوليت : حقا! إنني حزينة وآسفة لمرضك!

ولكن يا مربيتي الرقيقة الحلوة العذبة.

أخبريني ماذا قال لك حبيبي ؟

المربية : قال لى حبيبك \_ وهو شخص نبيل ومهذب ، ومؤدب ، وطيب

القلب، ووسيم \_ وأؤكد لك \_ فاضل أيضاً \_ أين أمك ؟ ٥٥

جوليت : أين أمى ! عجباً لك . . إنها بالمنزل!

أين عساها تكون؟ ما أغرب إجابتك!

يقول حبيبك وهو رجل شريف (\_ أين أمك؟)

المربية : قسما بالبتول! هل أنت متلهفة إلى هذا الحد؟

ما هذا السلوك الغريب؟

هل هذا علاج عظامي التي تؤلمني ؟

من الآن فصاعداً . . أبلغي أنت رسائلك!

جوليت : يا للثرثرة والضوضاء! أخبريني أرجوك . . ماذا يقول روميو؟

المربية : هل سمحوا لك بالخروج اليوم للاعتراف؟ ١٥

٧o

جوليت : نعم .

المربية : إذن فأسرعي إلى صومعة القسيس لورنس

فسوف ينتظرك هناك رجل يريد الزواج

ها هو الدم الثائر يصعد إلى وجنتيك . .

إن أى أخبار تكسوهما بحمرة الخجل!

أسرعى إلى الكنيسة أنت بينها أذهب أنا إلى مكان آخر لأحضر سُلَّماً يَصْعَدُ عليه حبيبك إلى عُشَّ أحد الطيور . حينها يهبط الظلام . .

إننى الجارية التى تتحمل كل شيء لإرضائك دون أجر

إلى المجارية التي تتحمل كل شيء لإرضائك دول الجر ولكنك سوف تحملين الأعباء حالماً يأتي المساء

هيا . . سأذهب لتناول الطعام . . وأسرعي أنت إلى الكنيسة !

جوليت : بل إلى قمة الحظ السعيد! شكراً يا مربيتي المخلصة وداعاً . ( تخرجان )



. ۱۵۳ وليم شكسبير

| Converted by Till Combine - (no | o stamps are applied by registered versio | <u></u> |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|--|
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 | •                                         |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |
|                                 |                                           |         |  |

#### المشهد السادس

روميو

صومعة القس لورنس (يدخل القس لورنس وروميو)

> ق. لورنس: فَلْتُشْرِقْ السَّهَاءُ بابْتِسَامَةِ الرَّضَى عَنْ فِعْلِنَا القَّدْسَىُ كَيْ لا يُوافِينَا العِقَابُ بالأَحْزَانِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

> > : آمين ! لَكِنْ مَهْمَا كَانَتْ أَحْزَانُ الْمُسْتَقْبَلْ

فَمُحَالٌ أَنْ تُلْفِي فَرْحِي وَهَنَاثِي

حِينَ أَرَاهَا . . حَتَّى لِدَقِيقَةُ !

إِنَّكَ إِنْ تَضْمُمْ أَيْدِينَا بِالكَلِمَاتِ النَّدْسِيَّةُ لِنَ اللَّاتِ اللَّاتُ لَنْ أَكْتَرِثَ عِمَا يَجْرُوءُ أَنْ يَفْعَلَهُ المَوْتُ

ان اخرِك بِن يَجْرُونُ أَنْ يُعْمَدُ اللَّهِ يَعْمَدُ اللَّهِ اللَّهِ يَعِينِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي اللَّهِ  عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِيلِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَّهِ عَلَيْنِ عَلَّهِ عَلَيْنِ عَلَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِي الْعَلَّالِي عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي اللَّهِ عَلَيْنِي عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَّهِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْنِ عَلَّ

ق. لورنس: لِلْأَفْرَاحِ الطَّاغِيَةِ نِهَايَاتٌ طَاغِيةٌ

إِذْ تَفْنَى عِنْدَ النَّصْرِ كَمِثْلِ النَّارِ إِذَا قَبَّلَتْ البَارُودُ ا

١٥٥ وليم شكسبير

وَكَذَلكَ أَحْلَى أَلُوانِ الشَّهْدِ
نَكْرَهُهُ مِنْ فَرْطِ حَلاَوَتِهِ
وَتُمُّوتُ شَهِيَّتُنَا بِمَذَاقِهِ ا وَتُمُّوتُ شَهِيَّتُنَا بِمَذَاقِهِ ا وَإِذَنْ كُنْ مُعْتَدِلًا فِي حُبِّكَ لِيَدُومْ فَالْمُفْرِطُ فِي الشَّرْعَةِ يَتَأَخَّرُ كَالْمُفْرِطِ فِي البُطْء ا

(تدخل جولیت)

هَذِى هِى الفَتَاةُ أَقْبَلَتْ وَمَا أَخَفَّ خَطْوَهَا !
هَيْهَاتَ أَنْ يَنَالَ هَذَا الخَطْوُ مِنْ أَحْجَارِ صَوَّانٍ صَمُودْ!
لِلْعَاشِقِ الوَهْآنِ أَنْ يَمْشَى عَلَى خُيُّوطِ بَيْتِ العَنْكَبُوتْ
لِلْعَاشِقِ الوَهْآنِ أَنْ يَمْشَى عَلَى خُيُّوطِ بَيْتِ العَنْكَبُوتْ
لِلْعَاشِقِ الوَهْآنِ أَنْ يَقْعُ الصَّيْفِ اللَّعُوبِ دُونَ أَنْ يَقَعْ!
إِذْ مَا أَخَفُ زَهْوِ حَامِلِ الْهَوَى!

جوليت : مَساءَ الخَيْرِ لِلِقسِّ الْمُبَارَكُ!

ق. لورنس: رُومْيو سَوْفَ يَقُومُ بِشُكْرِكِ يا بِنْتِي باسْمِي . . وَكَذَلِكَ باسْمِهُ ا

(روميو يقبل جوليت)

جُولِيت : سَأَرُدُ الشُّكْرَ لَهُ عَيْناً . . حَتَّى لَا يَزْدَادَ عَنِ الْحَدُّ الوَاجِبُ !

(جوليت ترد إليه القبلة)

روميو : آه يا جُولْيِتْ ! إِنْ كَانَتْ نَفْسُكِ قَدْ فَاضَتْ بِالفَرْحَةِ مِثْلِي ! وَلَدَيْكِ اللَّغَةُ القَادِرَةُ عَلَى التَّعْبِيرِ الصَّادِقِ خَيْراً مِنَّ فَاشِيعِى فِي النَّسَمَاتِ حَوَالَيْنَا عِطْراً مِنْ أَنْفَاسِكْ وَلْيَحْكِ لِسَانُ المُوسِيقَى الجِصْبَةِ بَهْجَةَ إِحْسَاسِكْ وَسَعَادَةَ قَلْبَيْنا في هَذِي اللَّقْيَا!

جوليت : يُصَوِّرُ الْحَيَالُ بَهْجَةً مِنَ الْأَفْعَالِ لَا الْأَقْوَالْ مُرْدَهِيا بِمَخْبَرِهْ . . لَا يِجَمَالِ مَظْهَرِهْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْصَى نُقُودَهُ إِلَّا الفَهْيرُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُحْصَى نُقُودَهُ إِلَّا الفَهْيرُ أَمَّا أَنَا فَقَدْ نَمَا حُبِّى وَزَادَ عَنْ كُلِّ الْحُدُودُ وَلَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُحْصَى وَلَاهُ اللهِ لَلْكِي لَدَيَّ مِنْ ثَرَاءُ اللهِ يَصْفَ الّذِي لَدَيًّ مِنْ ثَرَاءُ ا

ق. لورنس: هَيًّا مَعِى هَيًّا مَعِى . . فَلَنْ يَطُولَ مَا سَتَفْعَلُهُ
وَلَنْ تُغَادِرًا الْمَكَانَ قَبْلَ أَنْ نُوحًدَ القَلْبَيْنَ فِي الكَنِيسَةِ الْمُقَدَّسَةُ
لِيُصْبِحَ الشَّخْصَانَ شَخْصًا وَاحِداً!



۱۵۷ ولیم شکسبیر



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصل الثالث



### المشهد الأول

# ( ساحة عامة ) ( يدخل مركوشيو وتابعه وبنفوليو ـــ وخادم له وخدم آخرون ) .

بنفوليو : أرجوك يا مركوشيو . . هيا بنا نعود . . الجو حار وأبناء أسرة كابيوليت قد خرجوا من المنزل وإذا قابلنا أحدهم فلن نستطيع أن نتلافى الشجار فهذا الجو حار يثير الطباع ويدفع على الطيش .

مركوشيو : أنت تذكّرنى بمن يدخل حانة من الحانات فإذا جلس إلى المائدة ه قرع سيفه بجانبه وقال له : « ليتنى لا أحتاج إليك اليوم » ولكنه ما إن يجرع الكأس الثانية حتى يستل سيفه ويهب بها فى وجه الساقى . . دونما داع حقاً!

بنفوليو : وهل أنا كذلك ؟

مركوشيو : كيف تنكر ؟ إنك تثور عندما تغضب مثل ساثر شبان إيطاليا ! وما المرع ما تغضب ! أسرع ما تثور عندما تغضب !

۱۲۱ ولیم شکسبیر

بنفوليو: وماذا أفعل عندما أثور؟

مركوشيو : تفعل ؟ إن كان لدينا اثنان منك فقط لانتهيا على الفور . . إذ لابد

أن يتقاتلا فيقتلا ! عجباً لك ! إنك تقاتل لأوهى الأسباب . .

كأن يكون شعر لحية الرجل أكثر أو أقل بشعرة واحدة من ١٥ لحيتك . . وقد تقاتل رجلًا يكسر البندق ، لأنَّ عينيك في لون البندق! قل لي إذن أي عين \_ سوى عينك أنت \_ ترى في هذا سبباً للقتال ؟ إنَّ ذهنك حافلٌ بأسباب القتال مثل البيضة المليثة بالزلال ــ ومع ذلك فقد اختلط ذهنك من كثرة القتال وفسد ــ ٣٠ مثلها يفسد البيض المضروب . . لقد بارزت رجلًا سعل في الطريق ، لأنه أزعج كلبك الذي كان ينام في الشمس . . ألم تقاتل خياطاً لأنه إرتدى صداره الجديد قبل أن يحل العيد ؟ وقاتلت رجلًا آخر لأنه كان يربط حذاء الجديد برباط قديم ؟ كل 10

هذا ثم تأتى وتنصحني بأن أترك القتال؟ : لو كنت أسرع إلى القتال مثلك لاستطاع أى إنسان أن يشترى بنفوليو الحق في حياتي بعد مناجزة لا تزيد على ساعة وربع.

مركوشيو : الحق في حياتك ؟ هذه بلاهة !

(يدخل تيبالت وبتروكيو وآخرون)

بنفوليو: أقسم برأسي لقد أقبلوا . . هؤلاء من أسرة كابيوليت !

مركوشيو : أقسم بقدمي . . لن أهتم !

تبيالت: اتبعني عن قرب \_ فسوف أحدثهم مساء الخير أيها السادة . . أريد

أن أتكلم مع أحدكم.

مركوشيو : تتكلم فقط مع أحدنا ؟ ولماذا لا يصاحب الكلام شيء آخر ؟ كلمة ولكمة !

تيبالت : ستجدني قادراً على هذا ايا سيدى . . إذا حدث ما يدعو له .

مركوشيو : ألا تستطيع أن تفعل ذلك دون دعوة مني ؟

تيبالت : اسْمَعْ يا مركشيو! كثيراً ما أراك بمصاحبة روميو!

مركوشيو : بمصاحبته ؟ هل جعلت منا منشدين يعزف أحدنا بمصاحبة ٤٥ الأخر؟ إذا كنا منشدين فلن تَسْمَعَ إلا النشاز! ها هي قوس الكيان . . ( يخرج سيفه ) هذه هي التي ستجعلك ترقص . .

هيا . . لمصاحبتي ا

بنفوليو : إننا في ساحة عامة وسط الناس! فإما أنْ تجدا مكانا خاصاً للنزاع وإما أنْ تناقشا مشكلاتكها في هدوء \_ أو تفترقا ! إنّ عيون الجميع ٥٠ معلقة بنا .



. ۱٦٣ وليم شكسبير

مركوشيو : خُلِقَتْ عُيون الناس للنظر ــ فَلْيَنْظروا كما يريدون ! لن أنصرف إرضاء لأى إنسان !

(یدخل رومیو)

00

تيبالت : رائع ا مع السلامة إذن . . فقد أقبل الرجل الذي أبغيه ا

مركوشيو : تبغى ؟ أقسم إنك لا تقدر على البغى بأحد!

أما إذا نزلت ميدان القتال فسوف يَجِدُّ في اثرك

وفي هذه الحالة يمكن أن تبغيه ا

تيبالت : روميو . . إن الحب الذي أكنَّه لك

لا يملك إلا أن يقول لك: أنت وغد!

روميو ; تيبالت . . إن الدَّافع على حبى لك

يغفر لك هذه التحية ويمنعني من الغضب منها

لستً وغدا . . وداعاً إذن إذ يبدو أنك لا تعرفني .

تيبالت : أيها الغلام . . لن تغفر هذه الكليات الإساءات

التي أنزلتها بي . . استدر واستل سيفك ا

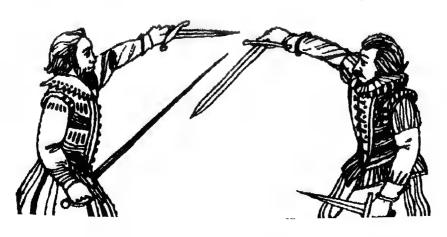

وميو : إنني لأعلن أنني لم أسيء إليك أبدأ . أحبك أكثر مما تتصور

ريثها تعرف سبب حبى . . وإذن فأرجو أن أكون قد أرضيتك يابن كابيوليت الكريم . .

فأنا أحب اسمك وأعزه مثلها أحب اسمى وأعزه . م

مركوشيو : يا للاستسلام الخانع الحقير! فلنحتكم إلى السيف إذن ا

(يستل سيفه)

هيا ياتيبالت يا صائد الفئران! تقلم!

تيبالت : ماذا تريد مني ؟

مركوشيو : يا ملك القطط الجميل . . لا أريد إلا روحاً واحدة من أرواحك

التسع! وسوف يحدد سلوكك معى في المستقبل أسلوب ضربي ٧٠ للأرواح الثيانية الباقية . أَلَنْ تستلُّ سيفك وتخرجه بأذنيه من

غمده ؟ أَسْرِعْ وإلَّا انقض سيفي على أذنيك أنت قبل أن تُخرجه .

تىيالت : (يستل سيفه) فَلْيَكُنْ . . سَأَنازلك .

روميو: يا مركوشيو النبيل . . اغْمِدْ سيفك !

مركوشيو : هيا ياسيدى . أينَ طَعْنَتُكَ النافلة ؟

( يتقاتلان )

روميو : أَخْرِجْ سيفك يا بنفوليو . . فَرُّقْ به هذه السيوف أيها السيدان . . ياللعار . . كُفًّا عن هذا القتال !

... اسمع يا تيبالت ويا مركوشيو! لقد أَمَرَنَا الأمير بصراحة

۸\*

ألا نعود لهذا الشغب في شوارع فيرونا (روميو يقحم نفسه بينها) كُفّى يا تيبالت! اسْمَعْنى يا مركوشيو الكريم! (تيبالت يطعن مركوشيو من تحت ذراع روميو) (ثم يخرج تيبالت مع أتباعه)(٢٥٠)

مركوشيو : لقد جُرِحْت ا

لعنة الله على الأسرتين! لقد قتلني!

مل هرب؟ أَلَمْ يُصَبْ بجرح واحد؟

بنفوليو: حقاً ؟ هل جرحت حقاً ؟

مركوشيو : نعم نعم . . خدش . . مجرد خدش . . ولكنه يكفى ! أين

خادمي ؟ اذهب أيها الوغد وأَحْضِرْ جَرَّاحاً .

( يخرج الخادم)

۸٥

روميو : هَوُّنْ عليكَ يا رَجُلْ . . إِنَّه خدش بسيط . .

مركوشيو : حقا . ليس عميقاً كالبئر . . أو واسعاً كباب الكنيسة ولكنه يكفى . . يكفى لقتلى على الأقل . . وأرجو أن تسألَ عنى غَدا فى عنوانى الجديد . . بين القبور(٥٠) ! أؤكد لك إننى قد شُويتُ فى هذه الدنيا واستويت ا(٥٠) لَعَنَ الله الْأَسْرتين \_ أَلَا يجبُ أَنْ أَخْجَلَ حين يخدشنى كلبٌ أو فار أو جُرَدٌ أو قِط فأموت ؟ هل ٩٠ أموت على يَدِ وَغْدٍ متفاخر شرير يقاتل طبقاً للقواعد فى كتاب أموت على يَدِ وَغْدٍ متفاخر شرير يقاتل طبقاً للقواعد فى كتاب الحساب ؟ ما الذى جعلك تتدخل فى قتالنا ؟ لقد غافلنى وَوَجَّهَ

إلى السيف من تحت ذراعك .

روميو : كنت أريدُ المساعدة وحسب . .

90

مركوشيو: ساعدْن يا بنفوليو على الدُّخولِ في أَحَدِ المنازل والا أُصِبْتُ بالإغهاء! لَعَنَ الله الْأَسْرتين لقد حَوَّلانِ إلى طَعَامٍ للدود لقد إنتهيت . . نهاية طيبه . . لَعَنَهُما الله

( يخرج مركوشيو وبنفوليو )

روميو : أَمَا كَانَ هَذَا النَّبِيلُ الشَّرِيفُ \_ قَرِيبُ الْأَمِيرِ الْحَمِيمِ
وَخِلُ الوَفِيُ \_ يُدَافِعُ عَنْ شُمْعَتِي حِينَ أَرْدَاهً جُرْحٌ عَمِيقُ ؟
لَقَدْ سَبِّنِي ذَلكَ الْمُتَفَاخِرُ \_ تِيبَالْتُ \_ مِهْرِيَ مِنْ سَاعَةٍ وَاحِدَةً ،
وَلَكِنَّ حُسْنَكِ يَاحُلُوتِي . . أَصَابَ الفُؤَادَ بِلِينِ الْانوَنَةُ
وَلَكِنَّ حُسْنَكِ يَاحُلُوتِي . . أَصَابَ الفُؤَادَ بِلِينِ الْانونَةُ
وَفَى سَيْفِ طَبْعِي الغَشَمْشَمِ أَلْقَي النُّعُومَةُ !

(يدخل بنفوليو)

بنفوليو: مَاتَ مِرْكُوشْيُو الشُّجَاعُ ا

رُوحُه ذَاتُ الشَّهَامَةُ . . قَدْ تَسَامَتْ لِلسَّحابْ

وَغَدَتْ تَحْتَقِرُ الْأَرْضَ . . رَدَحًا قَبْلَ الْأَوَانُ !

روميو : المَقَادِيرُ الَّتِي أَلْقَتْ عَلَى النَّومِ ظِلَالاً مِنْ سَوَادٍ

كَيْفَ تُعْفِى قَابِلَ الْأَيَّامُ ؟ مَ ذْحَةُ الْأَحْزَانِ أَنْ تُعْارَمِهِ

صَفْحَةُ الأَحْزَانِ لَنْ تُطْوَى سِوَى بَعْدَ زَمَنْ ! ( يدخل تيبالت )

بِنفولِيو : تِيبَالْتُ عَادَ ثَاثِرًا مُغَاضِباً !

روميو: مَزْهُوًا بِالنَّصْرِ ومِرْكُوشْيُو مَقْتُولْ؟

عُودِي لِلْمَلاِ الْأَعَلَى يا آياتِ الرُّحْمَةُ

١٦٧ وليم شكسبير

11.

وَلَا تُبَعْ صَوْتَ الغَضَبِ القَادِمِ مِنْ أَعْمَاقِ النَّارِ بِعَيْنٍ مُلْتَهِبَةُ ١١٥ السَّمَعْ ياتِيبَالْت ! إِنَّ لأردُّ لَكَ الكَلِمَةْ \_ .

إِذْ أَنْتَ ﴿ الوَعْدُ ﴾ وَلَيْسَ أَنَا ! مَازَالَتْ روحُ صَدِيقِى مِرْكُوشْيو فَوْقَ رُؤُوسِ القَوْمِ تُرَفَّرِفْ

تَبْغِي أَنْ تَصْحَبَ رُوحَكَ فِي رِحْلَتِهَا

لَابُدُّ إِذَنْ أَنْ تَذْهَبَ أَو أَذْهَبُ أَو بَذْهِبُ كُلُّ مِنَّا مَعَهُ ! ١٢٠

تيبالت : يا أيُّها الغُلامُ يا مِسْكِين ! قَدْ كَنْتَ صَاحِبَهُ هُنَا

وَلَسُوْفَ تُدْرِكُهُ هُنَاكُ !

روميو: هَذَا سَيَحْكُم بَيُّنَنَا ا

(يتقاتلان \_ يسقط تيبالت)

بنفوليو: اهرُبُ يا رُوميو . . اهْرُبُ ا

النَّاسُ اجْتَمَعَتْ لِتَرَى تِيبَالْتَ المَقْتُولُ!

وَلَمَاذَا تَقِفُ مُنَا مَذْعُوراً ؟ الحَاكِمُ لَا شَكَّ سَيُصْدِرُ حُكْمَ الإعْدَامِ ١٢٥

إِذَا قُبِضَ عَلَيْك . اهرُبْ في الحَالْ . . اهرُبْ !

روميو: أَبِلَهُ يَلْهُو بِهِ الْقَدَرُ!

بنفوليو: فِيمَ الانْتِظَارُ هَيًّا . .

(روميو يخرج)

(يدخل حشد من المواطنين وضِباط الداورية)

الضابط : أَيُّ طَرِيقِ سَلَكَ القَاتِلْ \_ قَاتِلُ مِرْكُوشْيو؟

أَنَا أَعْنِي تِيبَالْتَ القَاتِلْ . . أَيُّ طَرِيقِ سَلَكَهُ ؟

بنفوليو: هُوَ ذَاكَ الرَّاقِدُ بَيْنٌ يَدَيْك !

۱٦٨ وليم شكسبير

الضَّابِط : انْهَضْ يَا سَيَّدُ وَتَعَالَ مَعِى الضَّابِط : انْهَضْ يَا سَيَّدُ وَتَعَالَ مَعِى بِاسْمِ الحَاكِمِ أَتَّهُمُكَ لاَ تَعْصِ الأَمْرِ!

(يدخل الأمير ومعه حاشيته ، ومونتاجيو وكابيوليت وزوجتاهما وآخرون ) .

الأمير: مَنْ أَشْعَلَ هَذَا الشَّغْبَ مِنَ الْأَشْرَادِ أَجِيبُونِي ؟

بِنْفُولِيو : سَاقُصُ عَلَيْكَ مَعَالَى الوَالَى

كُلُّ تَفَاصِيلِ المَوْقِعَةِ المُؤْسِفَةِ وَأَحْزَانَ المَّاسَاةُ ا

تِيبَالْتُ الرَّاقِدُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ قَتَلَتْهُ يَدَا رُومْيُو اليَافِعْ

بَعْدَ أَنْ اغْتَالَ قَرِيبَكُمُو مِرْكُوشْيو الشَّهْمِ ا

زوجةكابيوليت : آهِ يَا تِيبَالْتُ ابنَ أَخِي ! آهِ يا بْنَ الْعَمَّ !

أُوَّاهُ أَمِيرَ الدُّوْلَةِ ! يَا زَوْجِي ! أَرَأَيْتَ دَمَ الْأَهْلِ الْمُهْرَاقِ؟

أوَّاهُ أَمِيرَ الدَّوْلَةِ إِنَّكَ تَأْبَى الظُّلْمِ!

فَلْتَقْتَصَّ لِسَفْكِ دِمَانَا بِدَم مِنْ أَسْرَةِ مُونْتَاجْيُو ١٤٠

آوِ يَا بْنَ الْعُمِّ! آوِ يا بْنَ الْعُمِّ!

الأمير: قُلْ يا بِنْفُولْيُو مَنْ بَدَأُ الْمُعْرَكَةَ الدَّامِيَةَ هُنَا؟

بِنفولِيو : تِيبَالْتُ الْمُلْقَى بَيْنَ يَدَيْكُمْ . . مَنْ مَاتَ عَلَى يَدِ رُومْيُو ا

حَدَّثَهُ رُوْمُيو بِحَدِيثِ المَّنطِقِ والعَقْل

وَرَجَاهُ ٱلَّا يُنْسَى ٱنَّ خِلَافَهُمَا تَافِهُ ،

واحْتَجَّ بَأَنَّكَ تَسْتَاءُ إِلَى أَقْصَى حَدٍّ مِنْ كُلِّ شِجَادٍ يَنْشِبْ، وَتَوَخَّى فِيهَا قَالَ الرَّقَّةَ وَهُدُوءَ المَظْهَرِ بَلْ خَرًّ لِيَرْكَعَ

وَهْوَ يُنَاشِدُهُ أَنْ يَجْنَحَ لِلسُّلْمِ !

لَكِنَّ الغَاضِبَ ذَا الطُّبْعِ الفَائِرِ تِيبَالْت

١٦٩ وليم شكسبير

لَمْ يَسْمَعْ بَلْ هَجَمَ بِسَيْفٍ نَفَّاذٍ يَقْصِدُ صَدْرَ المِغْوَارُ! 10. لَمْ يَكُ مِرْكُوشْيُو أَدْنَى مِنْهُ حَمَاساً أَوْ ثَوْرَةً بَلْ رَدُّ الضُّرْبَ بِضَرَّبِ والطُّعْنَ بِالْوَانِ طِعَانْ وَبِيْقَةٍ كَمِيٌّ ذِي جَلَدٍ كَانَ يُزِيحُ النَّوْتَ البَّارِدَ بِيَدٍ وَيُعِيدُ المَوْتَ إِلَيْهِ بِالْأَخْرَى ، وَمَهَارَةُ تِيبَالْتَ تَرُدُّهُ ! أَمَّا رُومْنُيُو فَهُوَ يُنَادِي بَلْ يَصْرُخُ ﴿ يَكُفِي يَا أَصْحَابُ ! افْتَرِقُوا ١٥٥ وَيُمُّذُّ ذِرَاعًا مَاضِيَةً أَسْرَعَ مَّا قَالَ لِسَانُهُ مُنْدِفِعًا بَيْنَهُمَا أَمَلًا فِي كَبْحِ جِمَاحِ السَّيْفَيْنُ الفَتَّاكَيْنُ ! وانْتَهَزَ الفُرْصَةَ تِيبَالْتُ فَأَسْرَعَ مِنَ تَحْتِ ذِرَاعِهُ لِيُغَافِلَ مِرْكُوشْيُو المِقْدَامَ وَيَطْعَنُهُ طَعْنَتُهُ القَاتِلَةَ وَيَهْرُبْ. 17. لَكِنَّ القَاتِلَ يَرْجِعُ بَعْدَ قَلِيلَ لِيُوَاجِهَ رُومْيُو وَهُنَا فَكُو رُومُيو فِي الثَّأْرِ لِلَقْتَلِ مِرْكُوشُيو فَالْتَحَمَّا فِي لَمْحِ البَّرْقُ ! إِذْ قَبْلَ بُلُوغِي السَّيْفَ لَأَفْصِلَ بَيْنَهُمَا يُقْتَلُ تِيبَالْتُ الصَّنْدِيدُ وَيَهْرَبُ رُومْيُو عِنْدَ وُقُوعِه . 170 هَذَا هُوَ عَيْنُ الصُّدْقِ والَّا قَدُّمْتُ حَيَاتِي ثَمَناً . زوجة كايوليت : هَذَا يَرْبِطُهُ النَّسَبُ بأَسْرَةِ مُونْتَاجْيو والحُتُ يُؤدِّي لِتَعَصُّ ا وَلِذَلِكَ يَكُذِبُ ا قَدْ شَارَكَ نَحْوَ العِشْرِينَ بِتِلْكَ المَعْرَكَةِ السُّوْدَاءُ لَكِنْ مَا اسْطَاعُوا الَّا تُثْلَ فَتَى وَاحِدْ. 17. إِنَّ أَرْجُو أَنْ تَحْكُمَ بِالعَدْلِ أَمِيرَ الدُّولَةِ !

لَا بُدُّ مِنَ الإعْدَامِ لِرُومْيُو قَاتِلِ تِيبَالْت!

الأمير : إِنْ يَكُ رُومْيو قَاتِلَهُ فَهُو كَذَلِك قاتلُ مِرْكُوشْيو إ

مَنْ يَتَحَمَّلُ دَيْنَ دِمَاهُ الغَالِيةِ إِذَنْ ؟

مونتاجيو : لَا يَتَحَمَّلُهَا رُومْيُو يَاحَاكِمَنَا إِذْ كَانَ لِلرُّكُوشِيو خِلًّا ! ١٧٥

أَمًّا مَا أَخْطَأً فِيهِ مِنْ قَتْلِ القَاتِلِ فَهْوَ قَصَاصٌ مَشْرُوعُ ا

الأمير : وَعِقَابًا لِلْخَطَا اللَّذْكُورِ أَمَرْنَا أَنْ يُنْفَى فَوْرا [

إِنَّ مَشَاعِرَكُمْ قَدْ مَسَّتَنِي أَنَا أَيْضًا

إِذْ إِنَّ دِمَاءَ قَرِيبِي سُفِكَتْ فِي تِلْكَ الْأَحْدَاثِ الفَظَّةُ ١٨٠

وَسَأَتْقِلُ كَاهِلَكُمْ بِعِقَابِ يَتَمثَّلُ فِي دَفْعِ غَرَامَةً

كَىْ يَنْدَمُ كُلُّ مِنْكُمْ بِلُ كَيْ يَاسِيَ لِفَقِيدِي ا

سَأْصِمُ الْأَذْنَ لَأَي مُنَاشَدَةٍ أَوْ أَعْذَارُ

لَنْ تُفْلِحَ عَبَراتُ أَوْ آيَاتُ رَجَاءٍ في مَسْحٍ الْأَوْزَارْ

فاجْتَنِبُوهَاوَلْيَخْرُجْ رُومْيو فَوْراً وَبِلَا إِبْطَاءُ

أمًّا إِنْ ظَلًّ بِبَلَّدَتِنَا فَقَرَارِى هُوَ إِهْدَارُ دَمِهُ

فَلْيُحْمَلْ هَذَا الْجُثْمَانُ وَيُدْفَنْ ، وَلْيَنْفُذْ أَمْرِى فِي الحَالْ .

لَا تَأْخُدُكُمْ بِالْقَاتِلِ رَحْمَةً . . مَنْ يَعْفُ عَنِ الْجَانِي جَانٍ مِثْلُهُ !

( يخرجون )

110



#### المشهد الثاني

(تدخل جولیت وحدها)

1.

: هَيَّا اركُضِي خَيْلَ الزُّمَانُ ! وبالحَوَافِرِ الَّتِي كَالنَّارِ أَسْرِعِي يَلْنُولِ الشَّمْسِ البِّعِيدُ ! إِذْ يُلْهِبُ الظُّهُورَ بِالسَّياطِ سائقٌ هُمَامُ يُحَنُّكُنُّ نَحْوَ الغَرْبِ كَيْ تَاتِينٌ فَوراً بِالْمَسَاءِ ذِي الغَمَامُ(٥٩) أَسْبِلْ إِذَنْ أَسْتَارَكَ الدُّكْنَاءَ يَا لَيْلَ الغَرَامُ حَتَّى يَنَامَ كُلُّ عَاذِل ٍ أَوْ شَارِدٍ حَيْرَانْ وَكَىٰ أَضَّمُ رُومُيُو بَيْنَ أَحْضَانِي هُنَا فَلَا تَرَانَا عَيْنُ إِنْسَانٍ ولا يَغْتَابَنَا لِسَانْ شَعَائِرُ الغَرَامِ لا تَحْتاجُ فِي أَدَائِهَا إِلَّا لَانْوَارِ الْجَمَالُ أَمًّا إِذَا كَانَ الْمَوَى أَغْمَى فَإِنَّ اللَّيْلَ خَيْرُ مَا يُناسِبُ الوِصَالْ هَيًا إِذَنْ يَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الرَّزينُ . ۱۷۳ ولیم شکسبیر

يا ذَا العَبَاءَةِ الَّتَى تَلُفُّ بِالسَّوَادِ حِكْمَةَ السِّنِينُ قُلْ كَيْفَ أَخْسِرُ الْمُبَارَاةَ الَّتِي رَبِحْتُهَا مَا بَيْنَ عَذْرَاءَ وبِكْرٍ طَاهِرَيْن !

واحْجُبْ دَمًّا فِى وَجْنَتَىَّ يَدِفُ كَالصَّفْرِ السَّجِينْ بِوِشَاحِكَ الْأَسْوَدِ حَتَّى يَسْتَمِدُّ فُؤَادِىَ الوَجِلُ الشَّجَاعَةَ والْأَمَانُ ١٥ وَيَرَى العَفَافَ الغِرُّ فِى ضَمِّ الْأَحِبَّةِ والحَنَانُ

> يا أَيُّهَا اللَّيْلُ تَعَالَ وَيَارُونَيُّو إِلَيَّا كَىْ يُشْرِقَ النَّهَارُ وَسُطَ اللَّيْلِ وَضَّاحَ المُحَيَّا إِذْ سَوْفَ تَسْطَعُ فَوْقَ أَجْنِحَةِ الظَّلاَمُ أَصْفَى بَيَاضًا مِنْ ثُلُوجٍ رَقِّشَتْ رِيشَ غُرَابْ

أَقْبِلْ إِذَنْ يَا أَسْمَرَ الْجَبْهَةِ يَا لَيْلِ وَيَاوَلْهَانُ يَا غَضَّ الإِهَابُ ٢٠ فَلَتْعُطِنِي رُومْيُو حَبِيبِي ا أَمَّا إِذَا مِتْنَا فَخُذْهُ واصْطَنِعْ مِنْهُ نُجَيْماتٍ صِغَارًا كَيْ نَرَى وَجْهَ السَّمَاءِ وقد تَجَلَّ وازْدَهَى والنَّاسُ عَافَتْ بَهْرَجَ الشَّمْسِ وبَاتَتْ تَعْشَقُ اللَّيْلَ سَهَارَى (٢٠) ٢٥

إنَّ اشْتَرَيْتُ اليَوْمَ قَصْرًا مِنْ غَرَامٍ لَيْسَ فِي يَدِى بَلْ واشْتَرَانِ اليَوْمَ مَنْ لَمْ يرتشفْ مِنْ مُتْعَتِي ما أَثْقَلُ السَّاعاتِ عِنْدِى لَكَانَّهَا ليلةً عِيدً! وَكَأَنِّنَى طِفْلُ سَعِيدٌ

لا يَسْتَطِيعُ الطَّبْرَ إِذْ يَشْتَاقُ أَنْ يَفْرَحَ بِالثَّوْبِ الجَدِيدُ ! ٣٠ هَا قَدْ أَتَتْ تِلْكَ الْمُرْبَيَةُ !

(تدخل ومعها سلم من الحبال) لا شَكَّ عِنْدَهَا مِنْ الأَنْبَاءِ ما يَسُرُّن ا إِذْ ما عَلَى اللَّسَانِ إِلَّا أَنْ يُرَدِّدَ اسْمَ روميو كَىْ يُجَارِى فى بَلاَغَتِهِ السَّمَاءُ وَفِي إِذَنْ يا دَادَى هَلْ عِنْدَكِ الأَعْبَارُ ؟ مَاذَا في يَدِكُ ؟

قُولِي إِذِنَ يَا دَادَتِي هَلَ عِنْدَكِ الاَحْبَارُ ؟ مَادَا فِي يَدِكُ هَلْ ذَاكَ سُلَّمُ الحِبَالُ ؟ السُّلَّمُ الَّذِي يُرِيدُهُ رُوميو؟

المربية : نَعَمْ نعم . . سُلُّمُ الحِبَالْ .

(تلقى الحبال على الأرض)

جوليت : يَا وَيْلِي مَا الْأَخْبَارِ؟ لِمَ تَعْصُرِينَ يدبك؟

المربية : واأسفاه ا لقد مات . مات . مات ا

قد إنتهينا يا فتاتي . . وإنتهينا .

يالليوم الأسود! لقد مضى . . قُتل . . مات! ٤٠

جوليت : أتستطيع السماء أن تضمر كل هذا الحقد؟

المربية : روميو يستطيع . . وإن لم تستطع السهاء ! روميو ! روميو ! من كان يتصور ؟ روميو !

جوليت : أَيُّ شيطانٍ أصبحتِ حَتَّى تُعَذِّبِينى هكذا ؟
إنّه العَذَابُ الّذي يزأرُ في الدَّرْكِ الأَسْفل من النار!
هل انتحر روميو ؟ لو قلت « نعم ١(١١)
سَتَرَيْنَ أَن السُّمَّ الكَامِنَ في هذه الكلمة أشدُّ فتكاً
من نظرةِ الْأَفْعُوانِ المُهْلِكة(٢٢)

الم شکسبیر ۱۷۵ ولیم شکسبیر

لَسَوْفَ أَنتهى إِذَا نَطَلْتُ بهذه الكلمة أو كانت عيناه قد أُغْلِقَتَا إلى الأبد فَأَجَبْتِني بهذه الكلمة إذًا كَانَ قد قُتل فقولى « لا » • وإن كان حَيًّا فقولى « لا » • وفقائى الألفاظ الصغيرة تتحكم في سعادتي وشقائى

المربية : إنّى رأيتُ الجُرْح . . رأيته بعينيٌ هاتين ( نَجَّانا الله من المَهَالِك ) هنا على صَدْرِهِ العريض جثة مسكينة ! جثة مسكينة ! جثة مسكينة دامية ! شاحبٌ . . شاحب في لون الرُماد ومُلَطَّخُ بالدم بل يكسوه الدُّمُ الباردُ فوقعتُ مَعْشِيًّا على .

جوليت : انْفَطِرْ يَا قَلَبُ ! انْفَطِرْ أَيَّهَا الْقَلْبُ الْفُلِسُ فَوْراَ وادخلى السَّجْنَ يَا عَيُونى ! وَدِّعِى الْحُرِّيَةَ إِلَى الْآبِد ! أَيِّهَا الْجُسَد ! أَيُّهَا الترابِ الحقير ! تقبل التراب والخمود وَلِيحْمِلْكَ مع روميو نَعْشُ واحدٌ ثقيل !

المربية : أواه ياتيبالت ! تيبالت يا أفضلَ أصدقائى أيّها المهذبُ . . أيها الأمينُ الكَرِيم ! لَيْتَنى ما عِشْتُ حَتّى أراكَ مَيّتاً !

جوليت : ما هذه العاصفة التي تَهُبُّ دونَ رحمة ؟

هل قُتِل روميو؟ هل مات تيبالت؟
ابنُ عَمِّى العَزيز وزوجي الحبيب؟
انفُخُوا في الصُّورِ إذَنْ لِيُعْلِنَ هَلَاكَ الجَمِيع
فَلَمْ يَعِدْ بِحِيا أَحَدٌ بِعِدَ أَنْ ماتَ هذان!

۸٠

: لقد مات تيبالت وحُكم على روميو بالنَّفي . المربية

روميو هو الذي قُتَلَهُ وصدر الحُكُم بنفيه . 7.

> : يالله ! هل سَفَكَتْ يدُ روميو دَمَ تيبالت؟ جوليت

: نعم . . سَفَكَتُه وياللاسف ا سفكته ا المربية

جوليت : يا قُلْباً كَالأَفْعَى يَتَخَفَّى في وَجْهِ كَالزَّهْرِ الْأَزْهَرُ إِ(١٣)

يا أَجْلَ كُهْفِ يَسْكُنَّهُ يُنِّينُ أكبرُ ا

يا طَاغِيَةً ذا حُسْنِ ومَلَاكاً شَيْطَانيُّ الجَوْهَرُ!

أَغُرَابًا فِي رِيشٍ مُمَامٍ ! يَا خَمَلًا يُخْفِي جُوعَ الذُّئْبِ!

يا مَعْدِنَ خُبْثِ فِي أَقْدَس مَظْهَرُ ا

مَا أَعْجَبَ مَا يَتَنَاقَضُ فِيكَ المَظْهَرُ والمُخْرُ!

قِدِّيسٌ مَلْعُونٌ . . وَغْدُ وشَرِيفٌ . . خَيْرٌ هُوَ شَرِّ ا

مَاذَا سَتكُونُ جَهَنَّمُ إِنْ كُنَّا فِي الفِرْدُوْسَ الفَاني

نَشْهَدُ فِي ذَاكَ الجسمِ البَاهِرِ رُوحَ الشُّيْطَانِ؟

هَلْ ثُمُّ كِتابٌ يَتَضَمَّنُ نَصًّا مِنْ بُطْلاَنْ(١٤) وَيُحَلِّيهِ غِلَافٌ ذُو حُسْنِ فَتَانُ ؟

بَلْ كَيْفَ يَعِيشُ خِدَاعٌ رَثُّ فِي قَصْرٍ زَاهِي البُّنْيَانْ؟

: لا تثقى ولا تأمني للرجال فلا شرف لهم . . , γο المربية

كُلُّهم كذابون خاڤنون خدّاعون! أبن خادمي؟

أحضر قليلًا من ماء الحياة . . فهله الأحزان والآلام

تُضيف أعواماً إلى عمري! فَلْيُصْحَبْ روميو العار!

9. : قَطَعَ الله لِسَانَكُ ! كُمْ يُولُدُ رُومْيُو لِلْعَارُ<sup>(١٥)</sup> جوليت

۱۷۷ ولیم شکسبیر

1 ..

100

11.

المربية

وَالْعَارُ عَلَى العَارِ إِذَا مَسَّ جَبِينَهُ

بَلْ هُوَ عَرْشُ يَتَبَّوا فِيهِ الشَّرَفُ التَّاجُ

مَلِكَا أَوْحَدَ لِلأَرْضِ جَمِيعاً

مَا أَحْقَرَنِي إِذْ لُلْتُهُ !

: أَفَلَسْتِ تَلُومِين يَدًا قَتَلَتْ تبيالتَ ايْنَ العَمَّ ؟

جولیت : بَلْ كَیْفَ أَلُومُ إِذَنْ زَوْجِی ؟ آهِ یا زَوْجِی المِسْكِین ا مَنْ سَیُعِیدُ أَلَیْكَ اسْمَ الشَّرَفِ صَحِیحًا إِنْ كُنْتُ أَنَا قَدْ قَطَّعْتُهُ — وَأَنَا لَمْ يَمْضِ عَلَى عَقْدِ قِرَانى إِلَّا سَاعَاتْ ! ؟

وَانَا لَمْ يَعْصَ عَلَى عَقْدِ قِرَانَ إِذْ سَاطَاتُ الْكُنْ لِمَ يَا وَغُدُ قَتَلْتَ ابْنَ الْعَمَّ ؟
كَانَ الوَغْدُ ابْنُ الْعَمَّ سَيَقْتُلُ زَوْجِي !
فَلْتَعُدُ الْعَبَرَاتُ الْحَمْقَاءُ إِذَنْ لَمَنَابِعِهَا الْأُولِى تِلْكَ الْقَطَرَاتُ هِيَ الْجِزْيَةُ نَدْفَعُهَا لِلْحُزْنِ لَكِنَا أَخْطَأْنَا النَّوْمَ وَنَدْفَعَهُا لِلْفَرْحِ !

زَوْجِي حَيِّ وابنُ العَمِّ أَرَادَ لَهُ المُوْتِ وَابنُ العَمِّ أَرَادَ لَهُ المُوْتِ وَابنُ العَمِّ قَضَى . . مَنْ كَانَ سَيَقْتُلُ زَوْجِي ! فِي ذَاكَ جَمِيعًا تَسْرِيَةً وعَزَاءً . . واذَنْ لِمَ أَبكى ؟ قَدْ فُهْتِ بِكَلِمَاتٍ قَتَلَتْنِي . . أَسْواً مِنْ مَقْتَلِ تيبالت كَمْ أَتَمَنَّ أَنْ أَنْسَاهَا

لَكِنْ مَا أَعْجَبَ مَا تَنْخِرُ فِي ذَاكِرَتِي مِثْلَ ذُنُوبٍ مَلْعُونَةً تَنْخِرُ فِي ذَاكِرَتِي مِثْلَ ذُنُوبٍ مَلْعُونَةً تَنْخِرُ فِي أَذْهَانِ مَن ارْتَكَبُوهَا :

﴿ تَيْبَالُتَ قَتِيلٌ وَحَبِيبِي رُومِيو فِي الْمُفْمَى ﴾

﴿ المُّنْفَى \* لَفْظٌ مُفْرَدْ . . يَقْتُلُ عَشْرَةَ آلافِ مِنْ مَعْدِنِ تيبالت ! أَفَمَا يَكْفِي أَنْ أَحْزَنَ لِوَفَاةِ ابن العَمْ ؟ 110 لَكِنْ إِنْ كَانَ الْحُزْنُ الْمُوْ \_ كَمَا يَعْكَى الْمَثْلُ \_ يُحِبُّ الصَّحْبَةُ وَيُصِرُّ عَلَى رَفْقَةِ أَحْزَانِ أُخْرَى مِثْلِه فَلِمَاذَا لَمْ تَصْحَبْ نَعْيَ ابْنِ العَمِّ أَنْبَاءُ وَفَاةِ أَبِي أَوْ أُمِّي حَتَّى أَبْكِي فَقْدَهُمَا طِبْقاً لُأصُولِ النَّعْي الْمُتَّبِعَةُ ؟ 14. لَكِنَّ هُجُومَكِ بِعِبَارَةِ ﴿ فِي الْمُنْفَى ﴾ بَعْدَ وَفَاةِ ابْنِ العَمِّ(٢٦) فَاجَأَل واغْتَالَ الْأَبَ والْأُمِّ وَتِيبالْتَ وجُوليتَ ورُوميو الكُلُّ قَضَى والكُلُّ مَضَى إِذْ أَصْبِحَ ﴿ رَوْمِيو فِي الْمَنْيِ ﴾ تلكَ الكلُّمَةُ تَحْمِلُ مَوْتاً لاحَدُّ لَهُ .. لا غَايَةُ هَيْهَاتَ لَنَا أَنْ نَسْسَ أَغْوَارَهُ 140 أَنْ نُعْرِبَ عَنْ ذَاكَ الْحُزْنِ وَنَكْشِفَ أَسْرَارَهُ(٧) أَرَايْتِ أَبِي أَوْ أُمِّي يَا دَادَهُ ؟

المربية : إنَّها يبكيان وينوحان على جثمان تيبالت .

أتريدين اللحاق بهها؟ هيا . . سأدلك على الطريق .

جوليت : هَلْ يَغْسِلَانِ جِرَاحَهُ بِالدُّرِّ مِنْ دَمْعِ المَاقْ ؟

إِنْ جَفَّ دَمْعُهُمَا سَأَبْكِى نَفْى رُومْيو والفِرَاقْ !

هَيًا الْحِلِي تِلْكَ الحِبَالَ مِنْ هُنَا

مِسْكِينَةٌ يا مَنْ خُدِعْتِ كَمَا خُدِعْتُ أَنَا

إِذْ قَدْ مَضَى روميو إلى المَنْفَى وأَبْقَى سِرَّنَا

18.

قَدْ كَانَ يَعْتَزِمُ الصَّعُودَ عَلَيْكِ كَىْ يَغْشَى فِرَاشَا لِي أَثِيرٌ لِكِنَّنِي سَأَمُوتُ أَرْمَلَةً وعَذْرَاءَ الضَّمِيرُ هَيًا مُرَبِّيتِي إِذَنْ ــ وَلِتصْحَبِينِي يَاحِبَالُ إِلَى فِرَاشِ زَفَافِنَا إِذْ سَوْفَ يَانِ المَوْتُ لا روميو لِيَقْطُفَ زَهْرَةَ العَذْرَاءِ عِنْدى هَا هُنَا !

المربية : أسرعي إلى غرفتك! سأحضر لك روميو

حتى يسرّى عنك وأنا أعرف أين بكون ا

اسمعي ! سوف يأي إليك روميو هنا بالليل!

سأذهب إليه حيث يختبيء في صومعة القس لورنس.

جوليت : ليتك تجدينه ! وقدمى هذا الخاتم إلى فارسى المخلص

واطلبي منه أن يأتي ليودعني الوداع الأخير .



#### المشهد الثالث

## (صومعة القس لورنس) (يدخل القس)

ق. لورنس: أَقْبِلْ يَا رُومْيُو أَقْبِلْ !

يَا خَائِفُ يَا مَنْ تُلْقِى فِي القَلْبِ الرُّعْبْ(١٨٠)

مَنْ يَهُوّى الْأَلُمُ سَجَايَاهُ

واقْتَرَنَ بِكَارِثَةِ حَيَاهُ

(يدخل روميو)

روميو : قُلْ لِي يَا أَبَتِ الصَّالِحِ مَا الْأَنْبَاءُ ؟ بِمَ حَكَمَ أَمِيرُ الدَّوْلَة ؟ مَا ذَاكَ الحُوْنُ الطَّامِحُ فَى أَنْ يَتَعَرَّفَ بِي ويُصَافِحَنى (٦٩) وَإِنَّا لَا أَعْرِفُهُ بَعْدَ ؟

ق. لورنس: إنَّكَ تَعْرِفُ هَذَا الصَّاحِبَ يَاوَلَدِى الغَالِي خَيْرَ المَعْرِفَةِ وَتَأْلَفُ طَلَّمَةً الجَهْمَةُ ا إِنَّ أَعْمِلُ لَكَ مَا حُكُم بِهِ الحَاكِمْ.

\_\_\_ ۱۸۱ ولیم شکسبیر

| of Romeo and Iulier.                                 | ;     | III.iii |
|------------------------------------------------------|-------|---------|
| This is deare mercie, and thou feeft it not.         |       |         |
| Ro. Tis torture and not mercie, heaven is here       |       |         |
| Where Inliet lives, and every cat and dog,           | t     |         |
| And litle moule, every vnworthy thing                |       | 30      |
| Liue here in heauen, and may looke on her,           |       |         |
| But Romeo may not. More validitie.                   | - 1   |         |
| More honourable state, more courtship lines          | 1     |         |
| In carrion flies, then Romeo: they may scaze         | ĺ     |         |
| On the white wonder of deare Inliets hand,           |       | 35      |
| And steale immortall blessing from her lips,         | ]     |         |
| Who even in pure and vestall modestie                |       |         |
| Still blush, as thinking their owne kisses sin.      | - !   |         |
| This may flyes do, when I from this must flie,       |       |         |
| And fayest thou yet, that exile is not deathe        |       | +       |
| But Romeo may not he is banished.                    | i     | -1-     |
| Flies may do this, but I from this must flie:        | 4     |         |
| They are freemen, but I am banished                  | - ! _ | 42      |
| Hadit thou no poyfon mixts no sharpe ground knife.   | •     | 44      |
| No judden meane of death, though nere so meane.      | ,     | **      |
| But banished to kill me: Banished?                   |       |         |
| O Frier, the damned vse that word in hell:           |       |         |
| Howling attends it, how halt thou the heart          | •     |         |
| Being a Diuine, aghostly Confessor,                  |       |         |
| A fin obsolver, and my friend profest,               |       | 50      |
| To mangle me with that word banished?                |       | J.      |
| Fri. Then fond mad man, heare me a little speaked    |       |         |
| As. O thou wilt ipeake againe of banishment.         |       |         |
| 11e give thee armour to keepe off that word.         |       |         |
| Aduerines iweete milke, Philosophie.                 |       | 55      |
| To comfort thee though thou art banished.            |       | 55      |
| Xe. I et banished?hang vp philosophic.               |       |         |
| v nielie Phholophie can make a luliet,               |       |         |
| Displant a towne-reuerle a Princes doome-            |       |         |
| t helpes not, it preutiles not, talke no more.       | •     | 60      |
| Fri. O then I fee, that mad man have no eares.       |       |         |
| Ro. How should they when that wife men haue no eyes. |       |         |
| Frn. Lee                                             |       |         |

1.

10

44

روميو: أَتُراهُ أَخَفُ مِنَ الإعْدَامُ ؟

ق. لورنس: فَاهَتْ شَفَتَاهُ بِحُكْمٍ ٱلْطَفْ(٧٠)

لَمْ يَمْكُمْ بِاللَّوْتِ عِلَى الْجَسَدِ وَلَكِنْ بِالنَّفْي فَقَطْ ا

روميو: بالنَّفْى تَقُول؟ ﴿ الْمَوْتُ ﴾ إِذَنْ أَرْخَمْ !

فَالنَّفْيُ تَحْيِفُ الطُّلْعَةِ ذُو هَوْلٍ أَكْبَرَ

مِنْ هَوْل ِ الْمُؤْت ! لا تَقُلُ النُّفْي إِذَنْ !

ق. لورنس: قد صَدَرَ الْحُكُمُ بِنَفْيِكَ مِنْ فِيرُونَا فَاصْبِرْ

الدُّنْيَا وَاسِعَةً ورَحِيبَةً .

وميو: لا تُوجَدُ دُنْيا إِلَّا دَاخِلَ أَسُوارِ مَدِينَتِنَا

أمَّا خَارِجَهَا فعذابُ المُطْهَرِ وَلَهِيبُ جَهَنَّمُ

النَّفْيُ إِذَنْ نَفْيٌ مِنْ هَذَا العَالَمْ والنَّفْيُ مِنَ العَالَمِ مَوْت!

وإِذَنْ فَالنَّفْيُ هُوَ المُوْتُ وَلَكِنْ يَحْمِلُ الاسْمَ الْخَاطِيءُ

فَإِذَا أَطْلَقْتَ عَلَى المُوْتِ اسْمَ المُّنفي

كُنْتَ كَمَنْ يَقْطَعُ رَأْسِي بِسِلَاحٍ ذَهَبِيٌّ

أَوْ مَنْ يَبْتَسِمُ لِضَرْبَتِهِ الفَتَاكَةُ ا

ق. لورنس: يَالِخَطِيبَتك الْمُهْلِكَةِ الكُبْرِي ! بَلْ يَاللُّنُكُرَانِ الفَظِّ !

قَانُونُ البّلدِ يُعَاقِبُ جُرْمَكَ بالإعْدَامُ الكِنّ أميرَ البّلدِ الطّيّبَ ٢٥

أَبْدَى الرَّحْمَة والشَّفَقَة بَلْ عَطَّل تَطْبِيقَ القَانُون

واستَبْدَلَ بِالمُوْتِ الْأَسْوَدِ خُكُمْ النَّفْي .

مَا أَثْمَنَ تَلَكَ الرُّحْمَةُ ا حَتَّى إِنْ لَمْ تُبْصِرُهَا ا

روميو: ذَاكَ عَذَابٌ لا رَحْمَةُ ! فَاجَّنَّةُ في فيرونا

حَيْثُ أرى جوليت! إن القِطُّ أو الكَلْبَ أَوْ الفَأَرَ ۳. وَإِنْ كَانَ ضَبْيلًا بَلْ أَتَّفَهَ خَلُوقاتِ الله تَحْيًا فِي الجَنَّةِ إِذْ تَقْدِرُ أَنْ تُبْصِرَ جُوليت لَكِنْ زُوميو لا يَقْدِرْ ! وَذُبَابِ الجيفَةِ يَتَمَتُّعُ بِجَدَارَةِ نَفْس وأَصَالِةُ وَعَنْزِلَةِ أَشْرَفَ مِنْ غُنِيدِ رُومْيُو: إِذَّ يَقْدِرُ أَنْ يَلْمَسَ 40 تِلْكَ المُعْجِزةَ البَيْضَاء . . يَدَ فَاتِنتِي جُوليت أَوْ أَنْ يَخْتَلِسَ الشَّهْدَ الْحَالِدَ مِنْ شَفْتَيْها وَهُمَا فِي ظُهْرِ عُذْرِيٌ وَصَفَاءِ طَوِيَّةً ۗ تَحْمَرًانِ مِنَ الْخَجَلِ كَانَ القُبْلَةَ بَيْنَ الشَّفَتِينُ خَطِيَّةُ (٧١) لَكِنْ رُومْيو لا يَقْدِرْ ! إِذْ هُوَ يَعْيَا فِي الْمُنْفَى َ ٤٠ كَيْفَ تَسَنَّى لِلَّهَابِ ذَلِكَ وَعَلَى رُومِيو أَنْ يَهْرَبَ مِنْه ؟ إنْهُمُو أَحْرَارٌ وَأَنَّا مَنْفِيٍّ أَوَ مَازِلْتَ عَلَى إِنْكَارِكَ أَنَّ النَّفْيَ هُوَ المَّوْتِ ؟ أَوَ مَا تَمْلِكُ سُمًّا فَتَاكًا أَوْ سِكِّينًا حَلَّة أَوْ آلَةَ قُتُل نَاجِزَةٍ مَهْهَا كَانَ تُواضُّعُها 20 حَتَّى تَقْتُلَنِي بِحَدِيثِ ﴿ النَّفِي ﴾ ؟ المُّفَى ؟ ` اسْمَعْ ياقِسّيسْ! ﴿ النَّنْفَى ﴾ لَفْظُ يَسْتَخْدِمُهُ المُلْعُونُون في نَارِ جَهَنَّمُ ! مَنْ يَسْمَعُها يَسْمَعْ أَصْدَاءَ عُواهُ كَيْفَ تَأَتُّ يا رَجُلَ الدِّينِ الرُّوحَانِي يا مَنْ تَسْمَعُ مَا نَعْتَرِفُ بِهِ كَيْ تَمْسَحَ عَنَّا الْأَوْزَارْ

٥٠

00

بَلْ يَامَنْ تَزْعُمُ أَنَّكَ بَعْدُ صَدِيقِي أَنْ تَجْلِدَنِي بِسِيَاطٍ مِنْ كَلِمَةِ (مَنْفي) ؟

ق. لورنس: يا أَبْلَهُ يا جُنُونُ اسْمَعْني خُظَة ا

روميو: سَتَعُودُ إِلَى ذِكْرِ الْمَنْفِي !

ق. لورنس: سَأْقَدُّمُ لَكَ دِرْعاً يَحْمِي مِنْ تِلْكَ الكَلِمَة

يَرْيَاقُ المِحَنِ السَّائِغُ: جُرْعَةُ فَلْسَفَةٍ

لِتُسَرِّي عَنْكَ بِرَغْمِ ﴿ الْمُنْفِي ﴾

روميو: ﴿ النَّفَى ﴾ ثَانِيَةً ؟ سُحْفًا لِلْفَلْسَفَةِ إِذَنْ !

هَلْ تَقْدِرُ فَلْسَفَتُكَ أَنْ تَخْلَقُ جُولِيتَ جَدِيدَةً أَنْ تَغْلَقُ جُولِيتَ جَدِيدَةً أَنْ تَنْقُلَ بَلَدَا مِنْ مَوْقِعِهِ أَوْ تُلْغِى حُكْماً لَامِير؟ مَاذَامَتْ تَعْجِزُ عَنْ ذَلكَ فَهْىَ بِلَا نَفْعِ وَكَفَاكَ حَدِيثاً عَنْها ٢٠



ق. لورنس: يَبْدو أَنَّ المَجْنُونَ يَعِيشُ بِلَا آذَانُ

روميو : كَيْفَ تَكُونُ لَهُ آذانٌ والعَاقِلُ يَحْيَا دُونَ عُيونْ ؟

ق. لورنس: اسْمَعْ لِي بِمُنَاقَشَةِ الْأَمْرِ مَعَكُ

روميو : كَيْفَ تُنَاقِشُ مَا لَا تَشْغُرُ بِهْ ؟

لَوْ كُنْتَ \_ كَمَا هُوَ حَالِي \_ شَاباً يَعْشَقُ جُوليت وَقَتَلْتَ فَتِيَّ يُدْعَى تيبالتَ بُعَيْدَ زَوَاجِكَ مِنْها لَوْ كُنتَ كَمَا هُوَ حَالَى وَلْمَاناً مَنْفِياً مِنْ بَلَدِهْ لَغَدَا مِنْ حَقِّكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بَلْ أَنْ تَنْزَعَ شَعْرَكْ \_ أَنْ تَرْقُدَ فَوْقَ الْأَرْضِ كَمَا أَفْعَلْ لِتُحَدِّدَ حَجْمَ الْقَبْرِ الْمَنْشُودِ.

٧٠

10

(تدخل المربية في الحلف وتطرق الباب) (٣٣٠)

ق. لورنس: انْهَضْ يا رُوميو! أَسْمَعُ طَرْقاً! أَرْجُو أَنْ نَخْتَبِيءَ هُنا! روميو : لا خُبْاً لِي إلا إنْ غَدَتْ الزَّفَرَاتُ الصَّادِرَةُ عَنِ القَلْبِ المَكْلُومِ ضَبَاباً يَحْجُبُني عَنْ أَبْصَادِ الرُّقَبَاءُ!

(يعود الطرق)

ق. لورنس: هَلْ تَسْمَعُ هَذَا الطَّرق؟ \_ مَنْ بالبَابُ؟ \_ انْهَضْ يا رُوميو! أَنَا أَخْشَى القَبْضَ عَلَيْك \_ اصْبرْ لَخْظَة! قِفْ يا رُوميو! ( يعلو صوت الطرق)

ادْخُلْ مَكْتَبَىٰ \_ أَنَا قَادِمْ ! \_ ذَاكَ نُضَاءُ الله مَا أَخْمَقَةُ مِنْ مَأْفُونُ ! أَنَا قَادِمْ . . قَادِمْ !

(صوت الطرق)

مَنْ صَاحِبُ ذَاكَ الطُّرْقِ العَالِي ؟ مَنْ أَرْسَلَكَ هُنا؟ مَاذَا تَبْغِي ؟

المربية : ( من خارج المسرح ) دَعْنِي أَدْخَلُ حَتَّى تَعْرِفَ ما أَبْغِي

أَنَا مِرْسَالٌ مِنْ جُوليت

(تدخل المربية)

ق. لورنس: أَهْلاً بِكُ !

(يفتح مزلاج الباب)

(تدخل المربية)

۸٥

9.

المربية : أَيُّهَا القِسُ الْمُبَارَكُ ! أَخْبِرْنِي أَيُّهَا القِسُ الْمُبَارَكُ !

أَيْنَ زَوْجُ سَيِّدَتِي ؟ أَيْنَ رُومْيُو؟

ق. لورنس: يَرْقُدُ فَوْقَ الْأَرْضِ هُنَاكْ . . تُسْكِرُهُ عَبْرَاتُهُ !

المربية : إذن فهو مثل سيدت ، في مثل حالها تماماً

ما أعجب ما يشتركان في الإحساس بالألم!

وكم أرثى لهما في هذه المحنة ! إنها ترقد مثله

تبكى وتنهنه ، تنهنه وتبكى ا

إنهض يا سيدى! قف تصبح رجلًا

من أجل جوليت . من أجلها إنهض وانتصب!

لماذا تقع في هذه الهوة العميقة من الأهات؟

روميو : أيتها المربية! (ينهض)

المربية : أواه يا سيدي ! الموت نهاية كل شيء .

روميو : هَلْ كَانَ حَدِيثُكِ عَنْ جُولِيت ؟ قُولِي مَا حَالُ فَتَاتِي ؟

أَتَظُنُّ بِأَنَّ مِنْ أَعْتَى الفَّتَلَةُ

إذ لوَّثت سَعَادَتنا فِي المهْد بِدَمَاءِ قَرِيبٍ لا تَبْعُدُ عَنْ دَمِهَا نَفْسِهِ ؟ أَيَنْ وَمَا أَخُوالُ حَبِيبَةِ قَلْبِي ؟ مَا قَوْلُ قَرِينَتِيَ السِّرِّيةُ فِي ذَاكَ الحُبِّ الضَّاثِعْ ؟

المربية : إنها لا تقول شيئاً يا سيدى . . بل تبكى وتبكى تارة تقع على سريرها ثم تهب فزعة وتنادى تيبالت ، ثم تنادى على روميو

ثم تقع على السرير ثانيا .

وميو : وَكَأَنَّ اسْمِى طَلْقٌ نَادِيٌّ أُحْكِمَ تَسْدِيدُهُ فَقَضَى فِي الْحَالِ عَلَيْهَا يَعْدَ أَنْ امْتَلَّتْ يَدُ

فَقَضَى فِي الْحَالِ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ امْتَلَّتْ يَدُ صَاحِبِ ذَاكَ الْاَسْمِ الْمُلْعُونَةِ فَاغْتَالَتْ تِيبالْتْ . أَخْبِرْنِي يَا قِسُ وَقُلْ لِي ١٠٥ فِي أَيِّ مَكْنُ ذَاكَ الاسم ؟ فِي أَيِّ مَكْنُ ذَاكَ الاسم ؟ أَخْبِرْنِي حَيِّ أَقْطَعَ مَسْكَنَهُ المَمْقُوتُ !

( يحاول أن يطعن نفسه ولكن المربية تختطف الخنجر من يده )

ق. لورنس: ارْفَعْ يَدَ يَأْسِكْ ! هَلْ أَنْتَ رَجُل؟

شَكْلُكَ يَشْهَدُ لَكُ ا لَكِنَ دُمُوعَكَ مِثْلُ دُمُوعِ الْمَرَأَةُ وَفِعَالُكَ وَخُشِ مَا ا ١١٠ الْمُحُمُّومِ لِوَحْشِ مَا ا ١١٠ الْمُرَأَةُ ذَاتُ دَمَامَةً . . في رَجُل ٍ زَانَتُهُ وَسَامَةً . .

يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَحْشٌ مَقْبُوحُ الْهَامَّةُ ! إِنَّكَ تُدْهِشُنِي ! أَقْسَمْتُ بِطَائِفَتِي القَّدْسِيَّةُ إِنَّكَ تُدْهِشُنِي ! أَقْسَمْتُ بِطَائِفَتِي القَّدْسِيَّةُ إِنَّ كُنْتُ أَظُنُّ طِبَاعَكَ أَهْدَاً أَوْ أَعْقَلْ !

110

أَتُرَاكَ قَتَلْتَ بِيبَالْت؟ وَتَوَدُّ لِلَالِكَ أَنْ تَقْتَلَ نَفْسَكَ ؟ وَبَهَٰذَا تَقْتُلُ زَوْجَتَكَ وَمَنْ تَحْيَا بِحَيَاتِكْ ؟ هَلُّ تُبْغِى أَنْ تُنْتَجِرَ لِتَنْزِلَ فِي رُوحِكَ لَعْنَة ؟ وَلِمَاذَا تَلْعَنُ مِيلَادَكَ وَتَسُبُّ الْمُعْمُورَةَ وَالْخَصْرُاءُ ؟(٧٤) اعْلَمْ أَنَّ المُولِدَ وَسَهَاءَ الكُوْنِ وأَرْضِهُ 17. تَتَلَاقَى فِي نَفْسك : إِنْ تَقْتُلُ نَفْسَكَ ضَاعَتْ مِنْك ! تَبًّا لَكُ ! الْحُمِّلُلُ صُورَتَكَ وحُبُّكَ وَذَكَاءَكَ بِالْعَارُ كَمُرَابٍ يَمْلِكُ مَالًا جَمًّا لكنْ لا يَسْتَثْمِرُ أيًّا مِنْه في أُوْجِهِ الاسْتِثْمَارِ الحَقَّةُ ! إِنْ تُسْتَثُّمِرْهَا فَلَسَوْفَ تَزِيدُ جَمَالًا وَغَرَامًا وَذَكَاء ا 140 تَحْلُونٌ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ لكنْ يَمْثَالٌ منْ شَمْعٍ مُنْحَرِفٍ عنْ طَبْعِ الرُّجُلِ المِقْدَامُ ا أمَّا ذَاكَ الْحُبُّ الغَالِي فَسَتَقْتُلُهُ حَتْمًا! أَو لَمْ تُقْسِمُ أَنْ تُحْفَظَهُ دَوْمًا ثُمَّ حَنَّثَ بِهِ حِنْثًا أَجْوَفْ ؟ 14. وَذَكَاؤُكَ ، زينَةُ صُورَتِكَ وَحُبُّكْ ، قَدْ شَاهَ بَمَا تَفْعَلُ فِي صُورَتِكَ وحُبِّكُ مِثْلُ البَارُودِ بِصُنْدُوقِ الجُنْدِيِّ الخَائِبُ(٧٠) مَبَّتْ فِيهِ النَّارُ نَتِيجَةَ جَهْلِكْ فَانْفَجَرُ سِلَاحُكَ لِيُمَزِّقَ أَوْصِالَكُ إ يَاعَجَبَا لَكُ ! أَنْهَضْ يَا رَجُلُ اقُولَ ! قَحْبِيبَةُ قَلْبِكَ حَيَّة 140 أَوَ مَا كُنْتَ سَتَقْتُلُ نَفْسَكَ مِنْ أَجْل هَواهَا الغَالى؟

. ۱۸۹ ولیم شکسبیر

في هَذَا مَا يَشْرَحُ صَدْرَكُ. أما تيبالتُ فَكَانَ يُجَاوِلُ قَتْلَكُ لَكِنَّكَ بَادَرْتَ بِقَتْلِهُ. في هَذَا ما يَشْرحُ صَدْرَكُ. أَمَّا القَانُونُ فكانَ يُهَدِّدُكَ بِحُكْمِ الإعْدَامِ ولَكِنْ أَبْدَى العَطْفَ أَمَّا القَانُونُ فكانَ يُهَدِّدُكَ بِحُكْمِ الإعْدَامِ ولَكِنْ أَبْدَى العَطْفَ وَخَفَّفَهُ لِلنَّفْي. في هَذَا ما يَشْرَحُ صَدْرَكُ.

> حَشْدٌ مِنْ نِعَم حَطَّ عَلَى ظَهْرِكُ قَدْ جَاءَ السَّعْدُ بِأَبْهَى الْحُلَلِ لِيَخْطُبَ وُدَّكُ لَكِنَّكَ تَبْدُو مِثْلَ فَتَاةٍ عَابِسَةٍ سَيَّتَةِ الطَّبْع إِذْ تَتَجَهَّمُ وَتُمُطَّ الشَّفَتِيْنَ لِسَعْدِكَ وَغَرَامِكْ. خُدْ حِدْرَكَ فَاولئكَ يَلَقَوْنَ النَّوْتَ وَهُمْ تُعَسَاءً هَيًا فَلْتَدْهَبْ لِجَبِيبَتِكَ كَمَا قَرَّزْنَا اصْعَدْ لِلْغُزْفَةِ لِتُسَرِّى عَنْها

لَكِنْ لَا تَمْكُنْ حَتَّى يَأْتِي الْحُرَّاسُ لِنَغْيِيرِ النَّوْبَةُ كَىْ لَا تُمَنَّعَ مِنْ تَرْكِ البَلْدَةِ والسَّفَرِإِلَى مَنْفَاكُ

وَلَسَوْفَ تَظَلُّ بِهِ حَتَّى تَأْتِي فُرْصَةً إِعْلانِ زَوَلِجِكَ وَالتَّوْفِيقِ الْبَيْدَيْنِ وَالتَّوْفِيقِ الْبَيْدَيْنِ وَالتَّوْفِيقِ الْبَيْدَيْنِ وَلِطَلَبِ العَفْوِ مِنَ الْحَاكِمِ كَىْ نَدْعُوكَ لِتَرْجِعَ مِنَاءٍ أَكْبَرَ اللَّفَ المَرَّاتُ

مِنْ أَحْزَانِ رَحِيلِكَ عَنَّا! انْطَلِقِى أَنْتِ الآنَ إِذَنْ يا دَادَه! هَلَّا أَبلغْتِ سَلَامِى لِلسَّيِّدَةِ الحُلُّوة؟ وَطَلَبْتِ إِلَيْها دُ أَنْ تُقْنِعَ أَهْلَ المَّنْزِلِ بِالنَّوْمِ البَاكِرِ؟

۱۹۰ ولیم شکسبیر

100

101

120

فَالْحُزْنُ الرَّازِحُ يُثْقِلُ أَجْفَانَ الإِنْسَانُ .

رُومْيو قَادِمْ ا

المربية : آه يا ربي ! ليتني أظل هنا طول الليل

لأستمع إلى هذه الأراء الرائعة . أه ما أجمل العلم ا

سيدى ! سأقول لسيدتي إنك قادم !

روميو : قُولِي لَمَا أَنْ تَسْتَعِدُ لِكَيْ تَلُومَ حَبِيبَهَا وَتُعَاتِبُهِ .

(تتجه المربية للخروج ثم تعود من جديد)

المربية : تفضل يا سيدى! خاتم أمرتني أن أعطيه إليك

أسرع أسرع! لقد تأخرنا كثيراً

روميو : كُمْ أَحْيَا هَذَا الْحَاتُمُ آمَالِي !

(تخرج المربية)

ق. لورنس: هَيَّا انْطَلِقْ ا تُصْبِحْ على خَيْرِ إِذَنْ ! وإليْكَ تَلْخِيصٌ لِحَالِكْ :

لابُدُّ مِنْ تَرْكِ اللَّدِينَةِ قَبْلَ تَغْيِيرِ الحَرْسُ

أمَّا إِذَا طَلَعَ النَّهَارُ عَلَيْكَ فَاجُّنَّأَ لِلتَّخَفِّي وَانْطَلِقْ!

وَعَلَيْكَ أَنْ تَبْقَى بِبَلْدَةِ (مَانْتُوا)

أمَّا أَنَا فَلَسَوْفَ أَطْلُبُ خَادِمَكْ . وَلَسَوْفَ أُرْسِلُهُ إِلَيْك ١٧٠

مَا بَيْنَ آوِنَةٍ وَأُخْرَى . . بِبَشَائِرَ الْخَيْرِ الَّذِي يَجْرِي هُنا

وَالْأَنَ أَعْطِنِي يَدَكْ . . إِنَّا تَأَخُّونَا . . وَدَاعًا . . عِمْ مَسَاء!

روميو: لَوْلَا أَنَّ أَسْمَعُ دَعْوَةً فَرْحٍ فَوْقَ الْأَفْرَاحُ

لَغَدَا حُزْنِي لِفَرِاقِكَ تَرْحَ الْأَثْرَاحِ ِ! وَدَاعاً ! لَعَرْفِ الْفَرَاقِ اللَّهُ عَرْبَ الْأَثْرَاحِ إ

( بخرجان )

----- ۱۹۱ ولیم شکسبیر



### المشهد الرابع

( غرفة فى منزل أسرة كابيوليت ( يدخل كابيوليت ــ وزوجته ــ وباريس )

كابيوليت : إن الأحداث المؤسفة ياسيدى
قد شغلتنا عن أخذ رأى ابنتنا
فأنت تعرف أنها كانت تحب قريبها تيبالت حبا جما
وكذاك أنا .. هه ا الموت نهاية كل حى ا
لقد تأخرنا ولن تترك فراشها هذه الليلة
وأقسم إنه لولا وجودك معى
لكنت قد أويت أنا إلى الفراش من ساعة كاملة ا

باريس : لا يبيح لى الحزن أن أفكر فى الخطبة الآن ا تصبحين على خير يا سيدتى وأبلغى تحيتى لابنتك .

10

7.

زوجة كابيوليت:سأبلغها . . وسوف أعرف رأيها فى الصباح أما الليلة فإن حزنها يغلق فمها .

(يتجه باريس إلى باب الخروج ولكن كابيوليت يستدعيه)

كابيوليت : باريس! سأتقدم إليك يا سيدى بعرض جرىء!

فأنا واثق من حب ابنتي لك . . وأعتقد أنها

سوف تطیع آرائی فی کل شیء بل أنا متأکد من ذلك

أيتها الزوجة إذهبى إليها قبل أن نذهبى إلى فراشك

واذكرى لها أن ابني باريس يجبها .

واطلبي منها \_ انتبهى لى جيدا \_ الأربعاء القادم

ولكنْ مهلاً ! في أي يوم نحن ؟

باریس: الاثنین یا سیدی.

كابيوليت : الاثنين ! ها ! ها ! وإذن فالأربعاء أقرب عما ينبغي !

فليكن ذلك يوم الخميس القادم أخبريها

أنها سوف تتزوج يوم الخميس من هذا اللورد النبيل!

أتستطيعين الاستعداد في هذا الوقت القصير؟

وما رأيك في هذه السرعة؟

لن نقيم حفلًا كبيراً . . سندعو صديقاً أو صديقين

فأنت تعرفين أنه لم يمر الكثير على مقتل تيبالت

فإذا أقمنًا حفلًا ضخماً . . قال الناس إننا لم نحزن لوفاته ٢٥

وإذن فسوف ندعو نصف ( دسته ) من الأصدقاء

لا أكثر ولكن ما رأيك في يوم الخميس؟

باریس : سیدی . . لیت غدا یوم الخمیس؟

كابيوليت : إذن تفضل أنت مع السلامة . . موعدنا يوم الخميس ٣٠

وإذهبي أنت إلى جوليت قبل أن تنامي

ولابد . . أيتها الزوجة . . أن تجعليها مستعدة ليوم الزفاف

وداعاً يا مولاى أضيئوا الردهة حتى غرفتي ا

أنتم يا من هناك ! هيا . . أمامي . . أمامي . .

أقسم إننا تأخرنا جدآ . . ونستطيع بعد قليل

أن نقول إننا مبكرون جداً . . تصبحون على خير! ٣٥

(يخرج الجميع)



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



۱۹٦ وليم شكسبير

# المشهد الخامس

(يدخل روميو وجوليت من مكان مرتفع كأنما ني النافذة)

جوليت : مَاذَا ؟ أَتَعْتَزِمُ الرَّحِيلُ ؟ لَمْ يُقْتَرِبُ بَعْدُ النَّهَارُ ا

قَدْ كَانَ ذَاكَ صَوْتُ بُلْبُلُ وَلَيْسَ قُبْرَةُ

لَكِنَّ أَذْنَكَ الِّتِي تَخَافُ كُلُّ صَوْتٍ أَخْطَأَتُ !

بَلْ إِنَّهُ يُغَنَّى كُلُّ لَيْلَةٍ عَلَى شُجَيْرَةِ الرُّمَّانُ

فِي آخِرِ البُّسْتَانُ (٢٧)

فَي آخِرِ البُّسْتَانُ (٢٧)

فَيْ اَخْرِ البُّسْتَانُ (١٧)

وَمِي : كَانَتْ بَشِيرَةَ الصَّباحِ القُبُّرَةُ لِ لَيْسَ ذَاكَ بُلُبُلًا !

مَيْنَا انْظُرِى حَبِيبَتِى : تِلْكَ الجُبُوطُ مِنْ نُورِ النَّهَارِ مِنْ غَرَامِنَا تَغَارُ وَمِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّلِ اللللِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

. ۱۹۷ ولیم شکسبیر

عَلَى ذُرَا الجِبَالِ وَسُطَ مَهْمَهِ الضَّبَابُ

لَابُدُ انْ أَنْجُو بِنَفْسَى اوْ أَمُوتُ لَوْ بَقِيتْ!

جوليت : ذَاكَ الضِّياءُ لَيْسَ مِنْ النَّهَارُ! بَلْ إِنِّنِي لَوَاثِقَةٌ!

قُلْ إِنَّه شِهَابُ أَرْسَلَتْهُ الشَّمْسُ كَىْ يُضِيءَ شُعْلَتَكُ

فِي لَيْلَةٍ كَهَذِهِ وَأَنْتَ ذَاهِبٌ لِلَائْتُوا(٢٨)

فَلْتَنْتَظِرْ حَتَّى يَحِينَ مَوْعِدُ الرَّحِيلُ!

روميو : فَلْيَقْبِضُوا عَلَى بَلْ وَلْيَقْتُلُونِيَهُ

روميو : فَلْيَقْبِضُوا عَلَى بَلْ وَلْيَقْتُلُونِيَهُ

فَسُوْفَ أَغْدُو رَاضِياً مَادُمْتِ أَنْتِ رَاضِيةً وَهَكَذَا أَقُولُ هَذَا الضَّوْءُ لَيْسَ عَيْنَ الصَّبْحُ بَلْ انْعِكَاسٌ شَاحِبٌ لِطَلْعَةِ البَدْرِ النِيرْ وَلَا اللَّحُونُ الْحَافِقَاتُ فِي أَرْجَاءِ قُبَّةِ السَّاءِ مِنْ فَوْقِ رَأْسَيْنَا غِنَاءُ القُبْرَةُ

إِذْ أَنَّ حُبِّى لِلْبَقَاءِ أَقْوِى مِنْ إِرَادَةِ الرَّحِيلُ أَقْوِى مِنْ إِرَادَةِ الرَّحِيلُ أَقْدِ أَلَيْكَ مَلَهِ إِرَادَةُ الْحَبِيبْ رُوحِى ا نَعُودُ لِلْحَدِيثُ ؟ كَمْ يَأْتِ النَّهَارُ بَعْدُ ا لَوَحَى ا نَعُودُ لِلْحَدِيثُ ؟ كَمْ يَأْتِ النَّهَارُ بَعْدُ ا لَا بَلْ أَلَى النَّهَارُ بَعْدُ ا لَا بَلْ أَلَى النَّهَارُ بَعْدُ ا لَا بَلْ أَلَى اللهِ الهُ اللهِ 

أَمَّا الَّذِى يَشْدُو بِأَلْحَانٍ نَشَاذٍ فَهُو قُبُرَةٌ تَسْتَخْرِجُ الأَنْغَامَ أَنْشَازاً قَبِيحَةً مُنَفِّرَةُ (٢٩) وَمَنْ يَقُولُ إِنَّ لَحْنَهَا فَوَاصِلٌ مُسْتَعْلَبَةُ أَقُولُ إِنَّ لَحْنَهَا فَوَاصِلٌ مُسْتَعْلَبَةُ أَقُولُ إِنَّا وَصَلَتْ بَيْنَنَا (٨٠)

وَهُونَ يَقُولُ إِنَّهَا تَبَادَلَتْ مَعَ الضَّفَادِعِ الكَرِيهَةِ العُيُونُ

جوليت

أَقُولُ لَيْتَهَا تَبَادَلَتْ بَعْضَ النَّقِيقِ والغِنَاءُ إِذْ أَنَّ ذَاكَ الصَّوْتَ مُفْزِعٌ يُشَنَّتُ الأَحِبَّةُ بَلْ إِنَّهُ الطَّوْتُ الَّذِي يُطَارِدُكْ . . كَأَنَّه اللَّحْنُ الَّذِي تَصْحُو عَلَى أَنْغَامِهِ في غَدَاةٍ لَيْلَةِ الزَّفَافْ(١٠) . تَصْحُو عَلَى أَنْغَامِهِ في غَدَاةٍ لَيْلَةِ الزَّفَافْ(١٠) .

هَيَّا إِلَى الرَّحِيلِ فَالضَّيَاءُ فِي السَّمَا فِي كُلَّ خَطْةٍ يَزْدَادْ ! • ٣٥

روميو: وَكُلُّهَا زَادَ الضَّيَاءُ زَادَتِ الْأَحْزَانُ ظُلْمَةُ !

(تدخل المربية على عجل)

المربية : سيدتي !

جولیت : مربیتی ؟

المربية : خذى الحذر فوالدتك مقبلة إلى غرفتك

وقد طلع النهار! احترسي واحذري!

( تخرج )

20

جوليت : هَيَّا إِذَنْ يَا شُرْفَتِي ا

فَلْتُدْخِلِي ضَوْءَ النُّهَارِ وَلْتُغَادِرْ الْحَيَاةُ مِنْكِ ا

روميو : الوَدَاعَ والوَدَاعْ ! قُبْلَةٌ لِي ثُمُّ أَهْبِطْ .

(يببط على السلم)

جوليت : أَهَكَذَا رَحَلْتَ أَيُّهَا الْحَبِبُ؟ ياسَيِّيى وَعَاشِقِى وَذَوْجِى ! لاَبُدَّ أَنْ أَعْرِفَ أَخْبَارَكُ ! فِي كُلِّ يَوْمٍ . . مِنْ كُلِّ سَاعَةُ (٢٠) هِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْلَ أَيَّامٍ عَدِيلَةً .

وَذَاكَ يَعْنِي أَنَّنَى أَكُونُ قَدْ بَلَغْتُ مِنْ عُمْرِى عِتِيًّا عِنْدَمَا أَلْقَى حَبِيبِي مِنْ جَدِيدْ

0 +

00

روميو : (من تحت) إلى اللقاء! وَلَنْ تَمُرُّ فُوْصَةً سَانِحَةً

إِلَّا وَأَهْدَيْتُ تَحِيَّاتِ إِلَى حَبِيبَتِي ا

جوليت : أَنَظُنُ أَنَّا نَلْتَقِي فِي قَابِلِ الْأَيَّامُ ؟

روميو: لَا شَكُّ فِي هَذَا لَدَى ا وَعِنْدَهَا سَتُصْبِحُ الأَحْزَانُ ذِكْرَيَاتُ

وَنَسْتَعِيدُها بِٱلْفَاظِ عِذَابُ !

جوليت : رَبَّاهُ كَمْ أَخْشَى وَأَسْتَرِيبُ

كَأَنَّهَا وَأَنْتَ تَهْبِطُ الدُّرَجُ

تَغُوصُ بَعْدَ المَوْتِ فِي قَبْرٍ غَرِيبٌ

لَرُّبَّمَا قَدْ خَانَنِي البَّصِّرُ

أَوْ أَنَّكَ اكْتَسَيَّتَ مَسْحَةً مِنَ الشُّحُوبُ .

روميو : ثِقِى بِمَا أَقُولُ يَا حَبِيبَتِي ! فَإِنَّنِي أَرَاكِ أَيضاً شَاحِبَةُ وَالْمَدَاعُ وَالْمَدِينَ وَمِنْ فَالْمَدَاعُ وَالْمَدَاعُ وَالْمُعْرِقُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِقُولُ لَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ لَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِعُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرَاعُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِقُولُ وَالْمُعْرِعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْلُولُولُولُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلُولُ وَالْمُعْلُولُ

( پخرج روميو)

جوليت : يَارَبَّةَ الْأَقْدَارِ يَرْوِى النَّاسُ عَنْكِ شِيمَةَ التَّقَلُّبُ ! اِنْ كُنْتِ قُلِّبًا فَهَا عَسَاكِ تَفْعَلِينَ بِالَّذِى ذَاعَتْ فَضِيلَةُ الإِخْلَاصِ فِيهِ لِلْحَبِيبُ ؟ فَضِيلَةُ الإِخْلَاصِ فِيهِ لِلْحَبِيبُ ؟ تَقَلِّبِي يَا رَبَّةَ الْأَقْدَارِ كَيْ يَحْيًا الْأَمَلُ فَي أَنْ يَغِيبُ !

(تدخل زوجة كابيوليت على المستوى الأرضى)

زوجة كابيوليت : ابنتي ؟ هل صحوت ؟

۲۰۰ ولیم شکسیر

٦٥

٧.

جولیت : من ینادی علی ؟ إنها والدت !

هل سهرت حتی هذا الوقت المتأخر ؟

أم استیقظت فی هذا الوقت المبکر ؟

وما الذي يدعوها إلى المجيء هكذا على غير عادة ؟ (تدخل جوليت على المستوى الأرضى)

زوجة كايوليت : كيف حالك الآن يا جوليت ؟

جولیت : لست علی ما یرام . . یا سیدتی !

زوجة كابيوليت : مازلت تبكين حزناً على ابن عمك؟

عجباً ! تريدين أن تخرجيه من قبره بدموعك ؟

واذا خرج ـ فهل ستردين إليه الحياة ؟

مستحيل! وإذن . . كفي هذا كله . .

فإن الحزن المعتدل يدل على حب كبير

والحزن الشديد يدل على ضعف في التفكير.

جولیت : دعینی أبكی عزیزاً فقدته ؟

زوجة كابيوليت : أنت تبكين لاحساسك بالفقد لا لشعورك نحو الفقيد !

جوليت : مادمت أحس فقده . . فلن أستطيع إلا البكاء دائماً عليه !

زوجه : فليكن يا فتاتى . . ولكنك لا تبكين لموته

قدر ما تبكين لأن قاتله الوغد مازال حيا !

جولیت : أی وغد یا سیدی ؟

زوجة كابيوليت : ذلك الروميو\_ من غيره ؟

جوليت : (جانباً) شتان بينه وبين الأوغاد ! .

- ۲۰۱ وليم شكسيير

عفا الله عنه فلقد عفوت عنه من كل قلبي! ومع ذلك فلم أحزن بسبب رجل مثلها حزنت بسببه!

زوجة كابيوليت : ذلك لأن القاتل الغادرمازال حيا .

جولیت : نعم یا سیدتی . . لأنه بعید عن متناول یدی

ليتني أتولى بنفسي الانتقام لموت ابن عمى ا

زوجة كابيوليت : سوف نتقم له .. لا تخافى وكفاك بكاء !

سوف أرسل رسالة إلى صديق لنا في (مانتوا)

حبث يقيم هذا المثفى الشريد

أطلب المه أأن يستبه جرعة غريبة

تجعله يرحل على الفور إلى صحبة (تيبالت)

وعندئل . . أرجو أن تهنئي وتسعدي .

جوليت : حقاً! لن أرضي أبداً .

حتى أرى روميو هذا حتى أراه ــ ميتا ــ

فحزنی علی ابن عمی لم یعد یرضی بغیر هذا ا

سيلق . . إذا استطعت أن تجلى رسولًا

يحمل السم إليه ، فسوف أتولى إعداده أنا . .

بحيث ما إن يلوقه روميو . . حتى ينام في هدوء ا

لكم يكره قلبي أن يسمع اسمه

فلا يستطيع الذهاب إليه حتى أصب الحب

الذي كنت أحمله لابن عمى فوق جسد الذي قتله

زوجة كابيوليت : أعدّى ذلك السّم وسوف أحضر أنا الرسول

أما الآن يا فتاتي فلديّ أنباء سارة لك!

۲۰۲ ولیم شکسبیر

10

4.

90

1 . .

: ونحن فى أمسَ الحاجة إلى هذا السرور؟

جوليت

وما هي الأنباء . . لو سمحت سيادتك ؟

زوجة كابيوليت : تعلمين أن والدك حريص على سعادتك

ولذلك أراد أن يزيل عنك الحزن بمفاجأة سارة

فی یوم قریب لم تکونی تتوقعینه

ولم أكن أحلم به!

١١٠

جوليت : هذا من حظى السعيد يا سيدتن . . فأى يوم ذاك؟

زوجة كابيوليت: إنه يا طفلتي . . في الصباح الباكر من الخميس القادم!

فإن الشاب الشهم . . المهذب النبيل . . الكونت باريس . .

سوف يصحبك إلى كنيسة القديس بطرس

ويسعد حين يجعلك عروساً هانئة !

جوليت : أقسم بكنيسة القديس بطرس . . والقديس بطرس أيضاً

إنني لن أكون عروساً هانئة معه

لماذا هذه السرعة ؟

هل أتزوج رجلًا قبل أن يخطبني على الأقل؟

أرجوك يا سيدتى . . قولى لوالدى وسيدى . .

إنني لن أتزوج الآن . . وإذا تزوجت يوماً ما

فاقسم إنني سأتزوج روميو\_ رغم كراهيتي له\_

وليس باريس! هذه هي الأنباء حناً!

۲۰۳ ولیم شکسییر

14.

140

14.

150

زوجة كابيوليت : ها قد أن أبوك . . قولى له ذلك بنفسك وسوف ترين كيف يتقبل هذه الكلام .

( بدخل كابيوليت والمربية )

كابيوليت : عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ الوَهَّاجَةُ تَلْرِفُ هَذَى الْأَرْضُ دُموعَ الْأَنْدَاءِ رَذَاذًا لَكِنُّ غُروبَ ضِيَاءِ ابْنِ أَخِى يَجْعَلُ هَذِى الْأَمْطَارَ الْمُنْهَرِزَةَ لا تَتَوَقَّفُ!

عَجَباً لَكِ مِنْ بِنْتٍ . . نَافُورَةُ ؟ مَازَالَ الدَّمْعُ يَسِيلُ ؟ مَازَالَ المَّطْرُ الْمَاطِلُ مِدْرَارًا ؟ إِنَّى لَارَى

في هَذَا الجِسْمِ الضَّامِرِ بَحْرًا وَرِيَاحًا وَسَفِينَةُ! عَيْنَاكِ هُمَا البَحْرُ الزَّاخِرُ بِدُمُوعِكْ

يَعْلُو بِاللَّذِ وَيَهْبِطُ بِالْجَزْرُ ! وَالْجَسَدُ هُوَ الفُّلْكُ

المَاخِرَةُ عُبَابَ البَحْرِ المَالِحْ! والزُّفَرَاتُ رِيَاحٌ مَا فَيَتَتْ ثَائِرَةٌ فِيها! مَا فَيَتَتْ ثَائِرَةٌ فِيها!

إِنْ لَمْ تَسْكُنْ فَجْأَةً . فَلَسَوْفَ ثُمَطَّمُ جَسَدًا تَتَقَاذَفُهُ آيْدِى العَاصِفَةِ هُنَا ! مَاذَا فَعَلْتِ زَوْجَتِي ؟

تَفَادُفُهُ آيَٰدِي العَاصِفَةِ هَنَا ! مَادَا فَعَلَتِ زُوجِتِي ؟ هَلْ أَعْلَنْتِ لَمَا مَا قَرْزُنَاهُ ؟

زوجة كابيوليت : أجل يا سيدى ولكنها لم نوافق . وتشكرك

ليت الحمقاء تتزوج قبرها .

كابيوليت : مهلًا مهلًا! أريد أن أفهم أينها الزرجة أريد أن أفهم

عجباً لها! لم توافق؟ ألم تقدم لنا الشكر؟

۲۰۶ ولیم شکسبیر

18.

100

أليست فخورة . ألا تعتر نفسها حسنة الحظ\_

رغم حالها المؤسف ـ لأننا استطعنا أن نجعل من ذلك السيد النبيل عروساً لها؟ ١٤٥

جوليت : لست فخورة بهذا ومع ذلك فأنا ممتنة لكما ا

فأنا لا أفخر بمن أكرهه.

لكنه إذا أراد مني أن أحبه . . فلابد أن أشكره .

كابيوليت : عجيب عجيب ا يا للجدل الفارغ باللسفسطة الجوااء

ما معنى هذا ؟ و فخورة ي إ ـــ و و أشكرك ي ــ و و لا أشكرك ي ولست فخورة ي اسمعى أيتها ١٥٠ المدلّلة الصغيرة ! لا أريد شكراً منك ولا تفاخراً من أي نوع . .

وإنما أريد أن تستعدى بأرجلك الرشيقة ليوم الخميس القادم

إذ ستذهبين مع باريس إلى كنيسة القديس بطرس

ہ مستنبی سے بریس ہی عبد مسیس بسرس والًا تقلتك إلى هناك على نقالة

أخرجي من هنا أيتها الجثة الباردة

يا خرقاء! ياذات الوجه الأصفر!

زوج كايوليت تبَّالك! تبَّالك! هل جُننت؟

جوليت : أتوسل إليك يا أبي الكريم . . وها أنذا أركع لك ! اصبر واسمع مني كلمة واحدة .

(تركع على الأرض)

كابيوليت : إنك تستحقين الشنق أيتها الخرقاء الصغيرة لهذا العصيان! ١٦٠ هماك حكمى في الأمر : إما أن تذهبي إلى الكنيسة يوم الحميس أو لا ترى وجهى بعد الآن!
لا تتكلمى . . لا تجيبى لا تردى

. ۲۰۵ ولیم شکسبیر

فإن أصابعي تتحرق لخنقك! زوجتي . . كنا نظن أن الله قد تجلى علينا حين رزقنا بطفلة وحيدة .

ولكنني أرى الآن أنها\_ وحدها\_ أكثر مما ينبغى

بل إنها نقمة حلت بنا!

.. أخرجي من هنا أيتها التافهة ا

المربية : فليباركها الله في سيائه ا

لا حق لك ياسيدى في معاملتها هكذا!

كابيوليت : ولماذا أيتها الحكيمة الحصيفة ؟ اخرسي

لا أريد أن أسمع حكمتك! قدميها لصديقاتك الثرثارات!

مع السلامة!

المربية : لم أقصد شرآ . .

كابيوليت : «تصبحين على خير» قلت لك!

المربية : هل الكلام حرام ؟

كابيوليت : كفي أيتها الحمقاء الثرثارة!

اذهبي إلى صديقة وثرثري معها

فنحن لا نريد هذا الهراء .

زرجة كليوليت : إن ثورتك زادت عن الحد .

كابيوليت : أقسم إنني أكاد أجن! لم أكن أفكر

إلا في زواج هذه الفتاة ! ليلاً ونهاراً

وصبحا ومساء، أثناء العمل وأثناء اللَّهو، وحدى أو مع

أصدقائي

لم يكن يشغلني سوى هذا! وحينها أجد شابا مهذبا كريم المحتد، ثرياً، حسن التربية، 14. بل ومفعم بين المرفة \_ بالخصال المشرفة \_ كامل من كل الرفيز التي نحلم بها . . أجدها تَشْعُولُهُ إلى بكاءة خرقاء تعسة ! دُمية تنوح ويوري أقدم لما حظها السعيد ولا تحيب إلا بعد إن أنزوج، ولا أستطيع أن أحب، « مازلت صغيرة من الله أن تساعني » . . حقاً . . سأسلط إذا لم تتزوجي ولكنني لن أسمح لك بالبقاء في منزلي ، فاذهبي حيث تشاثين فكرى في الأمر \_ فكرى جيداً \_ فلست أمزح معك! لقد اقترب يوم الخميس . . فعالجي الأمر بحكمة وتعقل ١٩٠ فإن كنت ابنتي كان من حقى أن أمنحك لصديقي وإن لم تكوني ابنتي فاذهبي في داهية \_ تَسَوِّلَى فِي الطرقات أو موتى جوعاً للقسما بنفسي لن أعترف بك أبدآ ولن ترثى شيئًا مما أملك ثقى بهذا وتدبرى موقفك . . فلن أحنث في قسمي . 190 ( پخرج )

جوليت : أَلَيْسَ فِي السَّحَابِ رَحْمَةٌ تَمَسُّ أَعْمَاقَ الْحَزَنْ؟ أَوَّاهُ يَاأَمَّى الْحَنُونَ ! لَا تَطْرَحِينِي لِلْعَدَمْ! إِنْ لَمْ تُؤَجِّلِي هَذَا الزَّواجَ فَتْرَةً

شَهْراً عَلَى الْأَقَلُ أَوْ أُسْبُوعاً فَلْتَجْعَلِى فِرَاشَ عُرْسِيَ الْوَثِيرُ

. . .

4.0

Y1.

فِي ذَلِكُ الضُّرِيحِ الْحَالِكِ الَّذِي يَضُمُّ تيبالت.

زوجة كابيوليت : بالله لا تُوَجِّهِي الكَلَامِ لِي فَلَنْ أَقُولَ أَيُّ شَيَءُ

وَلْتَفْعَلِي مَا شِثْتِ إِنَّنِي الْتَهَيُّتُ مِنْك .

جوليت : رَبَّاهُ لَطْلَفا بِي . . مُرَبِّيَتِي ! كَيْفَ نَحُولَ دُونَ ذَلِكَ الزَّوَاجُ ؟ لَدَيُّ زَوْجٌ مَايَزَالُ فَوْقَ الْأَرْضُ

وَعَهْدِى الَّذِى أَقْسَمْتُ أَنْ أَصُونَهُ مَازَالَ في السَّمَاء

لَا يَسْتَطِيعُ ذَاكَ العَهْدُ أَنْ يَعُودُ ثَانِياً لِلأَرْضِ مَا لَمْ يَتَّجِهْ

زَوْجِي إِلَى السُّهَاءِ يَبْعَثُ بِهُ ا

أَرْجُوكِ سَرِّى عَنْ فُؤَادِى . . قَدِّمِي لِي النَّصْحَ والمُشُورَةُ

مَا أَرْفَعَ السُّمَاءَ عَنْ تَدْبِيرِ هَلِهِ الْمُؤَامُرَاتُ

إِزَاءَ تَخْلُوقٍ ضَعِيفٍ مِنْ عَبَادِ الله مِثْلَى !

ماذا تقولين إذَنْ ؟ أما لَدَيْكِ ما يَسُرُّني ؟

بعضَ العَزَاءِ يا مُرَبِّيَّةً !

المربية : حقاً ا إليك ما يحل المشكلة :

روميو في المنفى ، وأراهن بكل شيء أنه لن يجرؤ

على العودة للمطالبة بحقه فيك.

وإذا فعل فلابد أن يكون ذلك سرآ .

ومادام الحال كذلك فاعتقد أن أفضل حل

هو أن تتزوجي الكونت باريس.

410

174

440

ما أروعه من سيد مهذب!

ليس روميو إن قورن به إلا سقط المتاع!

إن عينه يا سيدتى خضراء وجميلة وبراقة \*

مثل عين العُقاب! يا,ويحي! يا ويحي!

أعتقد أنك موفقة في هذا الزواج الثاني وستسعدين به

فهو أفضل من الأول ـ وحتى إذا لم يكن كذلك

فإن زوجك الأول ميت ، أو هو في عداد الأموات

مادام يعيش ولا فاثدة منه.

جولیت : أتقولین ذلك من قلبك ؟

المربية : ومن روحي أيضاً أو فلتحل اللعنة عليهما معا !

جوليت : آمين!

المربية : ماذا قلت ؟

جولیت : إن مواساتك لی مواساة عجیبة وراثعة!

اذهبي إلى والدتي وأخبريها أنني أغضبت والدي

ومن ثُمَّ خرجت إلى صومعة القس لورنس

كى أعترف له وأستغفر لذنبي .

المربية : قطعاً . . سأفعل ذلك . . وهذا تصرف حكيم .

(تخرج المربية)

جُولِيت : يَا لَلشَّمْطَاءِ الْلُعُونَةُ ! يَا لَلشَّيْطَانَةِ ذَاتِ الشَّرِّ الْعَاتِي ٢٣٥ أَىُّ الإِثْمَيْنِ أَشَدُّ وَأَنْكَى : تَحْرِيضِى كَىْ أَحْنِثَ بِالْعَهْدِ أَمْ ذَمُّ قَرِينِي بِلِسَانٍ غَنَّاهُ مَدَاثِحَ

۲۰۹ ولیم شکسیب

وَدَعَاهُ فَتِيَّ فَوْقَ الوَصْفِ أَلُوفَ المَرَّاتُ بُعْدَ اليَوْمُ الرَّاتُ بُعْدَ اليَوْمُ ٢٤٠ بُعْدَ اليَوْمُ ٢٤٠ وَسَأَذْهَبُ لِلْقِسِّيسِ لأَعْرِفَ إِنْ كَانَ لَدَيْدِ عِلَاجْ وَسَأَذْهَبُ لِلْقِسِّيسِ لأَعْرِفَ إِنْ كَانَ لَدَيْدِ عِلَاجْ أَمَّا إِنْ عَجَزَتْ كُلُّ الأَدْوِيَةِ فَفِي المَّوْتِ شِفَاءُ وَلَدَى النَّوْيَةِ فَفِي المَّوْتِ شِفَاءُ وَلَدَى التَّوْيَةِ فَفِي المَّوْتِ شِفَاءُ وَلَا التَّوْيَةِ فَفِي المَّوْتِ شِفَاءُ وَلَا اللَّوْيَةِ فَالْهُ التَّوْيَةِ فَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّوْتِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمُعْلَقُولُ وَلَا اللَّوْيَةِ الْفَوْدِ الْمُؤْلِقُولُ اللَّوْتِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ 
( تخرج )



الفصل الرابع



### المشهد الأول

(فيرونا ــ صومعة القس لورنس) (يدخل القس لورنس وباريس)

\_ ۲۱۳ وليم شكسبير

ق. لورنس: يَوْمَ الْحَيِيسِ سَيِّدِي؟ مَا أَقْصَرَ الْمُهْلَةُ !

هاريس : ذَاكَ الَّذِي يُرِيدُهُ أَيِ الْعَزِيزُ كَابْيُولِيتْ
وَلَسْتُ رَاغِبًا فِي الْانْتِظَارِ كَيْ أَعَادِضَ الْعَجَلَةُ !
ق. لورنس: لَكِنَّكَ قُلْتَ بِأَنَّكَ لاَ تَعْرِفُ رَأْيَ فَتَاتِكْ ؟
هَذَا أُسْلُوبٌ غَيْرُ سَوِيًّ .. وَأَنَا لاَ أَرْتَاحُ لَهُ !
هاريس ن : مَازَالَتْ تَلْرِفُ مُرُ الدَّمْعِ عَلَى مَقْتَلِ تِيبَالْت وَلِذَلِكَ لَمْ تَحِيْنُ الفُرْصَةُ لِي كَيْ أَتَكَلُمَ عَنْ حُبِّى !
وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِينُ الفُرْصَةُ لِي كَيْ أَتَكَلُمَ عَنْ حُبِّى !
وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِينُ الفُرْصَةُ لِي كَيْ أَتَكَلُمَ عَنْ حُبِّى !
وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِينُ الفُرْصَةُ لِي كَيْ أَتَكُلُمَ عَنْ حُبِّى !
وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِينُ الفُرْصَةُ لِي كَيْ أَتَكُلُمَ عَنْ حُبِّى !
وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِينُ الفُرْصَةُ لِي كَيْ أَتَكُلُمَ عَنْ حُبِّى !

10

40

كَىْ يُوقِفَ طُوفَانَ الدُّمْعِ الدُّفَاقُ فَالْحُزْنُ يَهُدُّ النَّفْسَ إِذَا لَزِمَتْ عُزْلَتَهَا وَيَزُولُ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِالنَّاسِ

هَا أَنْتَ عَرَفْتَ إِذَنْ مَا يَدْعُو لِلْعَجَلَةُ .

ق. لورنس: (جانبا) لَيْتَنِي لَا أُعْرِفُ السَّبَبَ الَّذِى يَدْعُو إِلَى الإِبْطَاءُ! هَا هِيَ الآن الفَتَاةُ قَادِمَةُ!

(تدخل جولیت)

باريس : مَا أَسْعَدَ اللَّفَاءَ يَا حَبِيبَتِي وَزُوْجَتِي

جوليت : لَرُبُمَا يَكُونُ هَذَا حِينَ أَغْدُو زَوْجَةً !

بازيس : لَابُدُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا يَا حَبِيبَتِي . . يَوْمَ الْخَمِيسِ القَادِمِ ٢٠

جوليت : لَابُدُ بِمَّا لَيْسَ مِنْهُ بُدُّ ا

ق. لورنس: نَصُّ ثَبَتْتُ صِحُّتُهُ !

باريس : فَهَلْ أَتَيْتِ لِلأَبِ القُدْسِيِّ كَيْ تَعْتَرِنْ ؟

جوليت : إجَابَتِي هَذَا السُّؤَالَ تَعْنِي الاعْتِرَافَ لَكْ!

باريس : لا تُنْكِرِى أَمَامَهُ حُبُّكِ لِي ا

جوليت : بَلْ أَعْتَرِفُ أَمَامَكَ بِالْحُبُّ لَهُ

باريس : وَبِحُبُّكِ لِي دُونَ جِدَالُ !

جوليت : إِنْ أَفْعَلْ ذَلِكَ زَادَتْ قِيمَةً أَقْوَالِي وَارْتَفُعَتْ

إِذْ تَصْدُرُ فِي غَيْبَتِكَ وَلَيْسَ أَمَامَكُ

باريس : مِسْكِينَةً كُمْ آذَتْ الدُّمُوعُ وَجْهَكِ الجَمِيلُ ا

جوليت : لَمْ تَحْرِزُ الدُّمُوعُ نَصْراً بَارِزاً بِلَلِكُ ٣٠ فَلَمْ يَكُنْ جَمِيلًا قَبْلَ أَنْ تَنَالَ مِنْه ا فَلَمْ يَكُنْ جَمِيلًا قَبْلَ أَنْ تَنَالَ مِنْه ا باريس : لَقَدْ ظَلَمْتِهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ ظُلْماً فَاقَ ظُلْمَ دَمْعِكْ ا

جوليت : إنْ كَانَ الانْتِقَادُ صَادِقا فَلَيْسَ غَيْبَةً ولا غَيِمَةُ

وَلَمْ أَقُلُ مَا قُلْتُهُ إِلَّا صَرَاحَةً عَنْ وَجْهِي ا

باريس : وَيَجْهُكَ مِلْكُ يَمِينِي . . وَأَنْتِ تَغْتَابِينَا اللَّهُ مِلْكُ يَمِينِي . . وَأَنْتِ تَغْتَابِينَا ا

جوليت ﴿ إِنَّهُمْ كُنْتَ مُصِيبًا . . فَلَيْسَ مَذَا وَجْهِيَ الْحَقِيقِي ! ﴿ وَلِيتَ اللَّهُ الْمُقَدَّسُ الْ اللَّهُ اللَّقَدُّسُ الْحَالِيَا يَا أَيُّهَا الْأَبُ الْمُقَدَّسُ الْحَالِيَا يَا أَيُّهَا الْأَبُ الْمُقَدَّسُ الْحَالِيَا يَا أَيُّهَا الْأَبُ الْمُقَدَّسُ

فَرُجُهُ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَعُودَ عِنْدَ قُدُّاسِ الْسَاءُ ؟ (١٨٤)

ق. لورنْسَ: بَلَى لَدَى الوَقْتُ يا فَتَاتِيَ الْمُكْتَثِيَةُ

وَلِي رَجَاءً ــ سَيِّدِي ـ أَنْ نَخْتَلِي لِكَيْ نُصَلِّي

باريس : لا قَدَّرَ البَارِيءُ أَنْ أُزْعِجَ مَنْ يُصَلُّ ا

والآنَ جُوِلْيِتُ وَدَاعاً! يَوْمَ الْخَمِيسِ سَوْفَ أُوقِظُكُ! فِي سَاعَةٍ مُبَكِّرَةً! وَلْتَحْفَظِي لِي قُبْلَنِي الْقَدِّسَةُ!

( یخرج )

٠

20

جوليت : أَغْلِقْ عَلَيْنَا البّابَ ثُمَّ تَعَالَ كَىْ تَبْكِى مَعِى إِذْ لَمْ يَعُدْ لِي مِنْ رَجَاءٍ أَوْ دَوَاءٍ أَوْ عِلَاجْ(٥٨٠)

ق. لورنس: أُوَّاهُ يَاجُولْيِيِتُ إِنَّ قَدْ أَحَطْتُ بِسِرٌ حُزْنِكُ بَلْ إِنَّ بِي أَلَا يَحَارُ الذِّهْنُ فِي إِدْرَاكِ كُنْهُ

مَن أَن مَن مَعْتُ بِأَنَّهُمْ مَيْزُوَّجُونَكِ ذَلِكُ الكُونْتَ الَّذَى كَانَ هُنَا يَوْمَ الْحَمِيسِ وَأَنَّهُ لا يُمْكِنُ التّأجِيلُ في المُوعِدُ!

\_\_\_\_\_ ۲۱۵ ولیم شکسبیر

: لا تَذْكُرْ مَا تَسْمَعُ ياقِسُ وَتُغْفِلْ سُبُلَ الْحَيْلُولَةِ دُونَ وُقُوعِهُ ا وَإِذَا عَجَزَتْ حِكْمَتُكَ الْمُثْلَى عَنْ رَدِّ الشَّرِّ -فَعَلَيْكَ مُؤَازَرةً قَرَارى وَلَسَوْفَ أَنْفُذُهُ فِي الْحَالِ بِهَذَا الْخِنْجُرُ (٢٦) قَدْ رَبَطَ الله فُوَادَيْنَا ، وَضَمَمْتَ عَلَى الْحُبِّ يَدَيْنَا ، ٥٥ فَإِذَا كَانَتْ تِلْكَ اللَّهُ \_ صَاحِبَةُ العَفْدِ بِرُومْيُو \_ سَتُوَقُّعُ عَقْداً آخَوْ . . أَوْ كَانَ القَلْبُ الْمُخْلِصُ يُحِنُ أَنْ يَتَمَرُّدَ وَيَخُونَ فَيَنْشُدَ قَلْباً آخَرْ . . فَسَيَقْتُلُ هَذَا الْجِنْجُرُ قَلْبِي وَيَدَى جَمِعاً! وَإِذَنْ قَدُّمْ لِي مِنْ حِنْكَةِ سَنَوَاتِ مَدِيدِ المُسْرِ ٦. الرُّأْيِ الصَّائِبَ فَوْرا أَوْ فَلَسَوْفَ يُؤَدِّي هَذَا السُّكِّينُ الدَّامِي دَوْرَ الْحَكَمِ السَّادِلْ وَسَيَفْصِلُ بَيْنَ شَدِيدِ الآلَامِ وَبَيْدٍ، وَسَيَحْكُمُ فِيهَا لَمْ تَقْدِرْ قُوَّةً سِنَّكَ وَشَاهِتْ ﴿ أَنْ تُصْدِرَ فِيهِ الْحُكْمَ النَّاطِقَ بِالْخَرِّ. لا تُتَبَاطأ في الرَّد فَإِنِّي أَشْتَاقُ المَّرْبَ إِذَالًا لَمْ يَتَضَمَّنْ رَدُّكَ وَصْفًا لِدَوَاثِي ق. لورنس: مَهْلًا يا بِنْتِي فَأَنَا أَلْمُ خَيْطَ رَجَاء يَتَطَلُّبُ مِنَّا إِنَّ لَتَفَالِ فِي النَّفِيدَ بِقَدْرِ فَدَا مَا نَبْغِي أَنَّ نَتلاما إِنْ كَانَ لَدَيْكِ صَلاَبَةً مَنْ ﴿ مُعْلَ قَتْلَكِ نَفْسَكِ

۲۱٦ وليم شكسبير

أَهْوَنَ مِنْ تَزْوِيجِكِ مِنْ بَارِيسْ فَأَلَا يُسَرُّ أَنْ تَحْتَمِلي شَيْئًا مِثْلَ المَوْتُ حَتَّى تَتَحَاشَى ذَاكَ العَارْ يَا مَنْ تَقُويْنَ عَلَى لُقْيَا المَوْتِ لِكَيْ تَتَفَادِيه V۵ فَإِذَا وَاتَتْكِ الْجُوْأَةُ فَسَأَعْطِيكِ عِلاّجِي : أَنْقِذْنِي مِنْ بَارِيس . . واطْلُبْ مِنِّي أَنْ أَتْفِزَ مِنْ أَعْلَى الْأَسْوَارِ جوليت بِأَيَّةِ قَلْعَةً . . أَوْ أَنْ أَمْشِيَ فِي طُرُقِ يَغْشَاهَا قُطَّاعُ طُرُقْ ، أَوْ أَنْ أَخْتَبِيءَ بِرُجُحْرِ لِلْحَيَّاتُ ! أَوْ أَنْ أُرْبَطَ بِسَلَاسِلَ فِي قَفَص دِبَابٍ تَزْأَرُ ! أَوْ أُحْبَسَ لَيْلًا ٨٠ في بُسْتِ عِظَامِ المَوْقَ الحَافِلِ بَهَيَاكِلِهَا الْمُصْطَكُّةُ رَعِظَامِ السَّيقَانِ النَّتِنَةِ وَجَمَاجِهِا الصُّفْرِ بِلاَ فَكُ أَسْفَلْ! أَوْ فَاطْلُبْ مِنَّى أَنْ أَهْبِطَ فَى قَبْرِ خُفِرَ لِتُوَّهُ 10 كَىْ أُخْفِى نَفْسِي فِي الْكَفَنِ مَعَ اللَّيْتُ ! إنِّي أَرْتَعِذْ إِذَا ذُكِرَتْ هَذِي الْأَشْيَاءُ أَمَامِي

ق. لورنس: يَكْفِى ذَلِكْ! عُودِى لِلْمَنْزِلِ واصْطَنِعِى الْمَرَ وَقُولِي ﴿ وَالْمَعْنَاءُ اللَّهُ الْمَعْنَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

لَكِنِّي سَوْفَ أَقُومُ بِهَا دُونَ وَجَلْ . . بَلْ دُونَ تَرَدُّدْ

كَىْ أَبْقَى دَوْمًا زَوْجًا طَاهِرَةً لِحَبِيبِي الرَّاثِعْ ا

وَخُدِى هَذِى القَارُورَةُ . . فَإِذَا حَانَ نُعَاسُكِ وَدَخَلْتِ فِرَاشَكْ





فَعَلَيْكِ بِشُرْبِ رَحِيقٍ قَطُرْتُه كَيْ يَسْرى في دَمِكِ عَلَى الفَوْر بِمَزِيجٍ مِنْ بَرْدٍ وَخَلَرْ 90 فَإِذًا بِالنَّبْضِ الظَّاهِرِ يَخْفُتُ ثُمَّ يَقِفْ: لَنْ تَشْهَدَ أَنَّفَاسٌ أَوْ يَشْهَدَ دِفْءٌ بِوُجُودِ حَيَاةٍ فِيك بَلْ إِنَّ الوَرْدَ عَلَى شَفَتَيْكِ وَخَدَّيْكِ سَيَدُوى 100 وَيُصِيرُ رَمَادًا أَغْبَرُ ! وَسَتُغْلَقُ نَافِذَتَا عَيْنَيك فَكَأَنَّ المُّوتَ أَنَّ بِغُرُوبٍ نَهَادِ العُمْر وَسَتَفْقِدُ أَعْضَاؤُكِ طَاقَاتِ الْحَرَكَةُ كَيْ تُصْبِحَ جَامِدَةً بَارِدَةً مُتَصَلِّبَةً كَالْمُونَ ! 1.0 وَلَسَوْفَ تَظَلِّينَ عَلَى هَذِي الْحَالِ مِنَ المُوتِ الزَّاثِفِ يَوْمَيْنُ عَدَا عِدُةِ سَاعَاتُ ثُمُّ تُفِيقِينَ كَأَنُّكِ كُنْتِ بِنَوْمٍ هَانِي ﴿ فَإِذَا قَدِمَ عَرُوسُكِ فِي الصُّبْحِ لِإِيقَاظِكُ سَيَرَاكِ مُنَالِكَ مَيَّتَةً فَوْقَ فِرَاشِكُ وَكَهَا تَقْضِى أَعْرَافُ البَلْدَةِ فَسَتَزْدَانِينَ بِأَفْخَزِ أَثْوَابِكُ 11. ثُمُّ يُسَجُّونَكِ في تَابُوتِكِ عَارِيَةَ الوَجْه كَيْ يَمْضُوا بِكِ نَحْوَ الْمُقْبَرَةِ الكُبْرِي مَدْفَنِ أَبْنَاءِ الْأَسْرَةِ مِنْ أَقْدَم ِ أَزْمَانِ البَلْدَةْ (٨٨) وَسَأُطْلِعُ رُومُيُو فِي هَذِي الْأَثْنَاءِ عَلَى الْخُطَّةُ إِذْ سَأَخُطُّ إِلَيْهِ رَسَائِلَ أُخْبِرُهُ فِيهَا بِٱلْمُوضُوعُ

140

حَتَّى يَخْضُرُ وَيَحِىءَ مَعِى نَرْقُبُ خَطْلَةً صَحْوِكُ وَيَحِىءَ مَعِى نَرْقُبُ خَطْلَةً صَحْوِكُ وَسَيَمْضِى فِي نَفْسِ اللَّيْلَةِ مَعَكِ إلى مَنْفَاهُ مَلَا التَّدْبِيرُ كَفِيلٌ بِتَلَافِي الْعَارِ الْمُحْدِقِ بِكُ التَّذْبِيرُ كَفِيلٌ بِتَلَافِي الْعَارِ الْمُحْدِقِ بِكُ إِنْ حَلَّتْ بِكِ نَزْوَةً قَلَقٍ عَارِضْ إِلَّا إِنْ حَلَّتْ بِكِ نَزْوَةً قَلَقٍ عَارِضْ أَوْ مَسُّكِ خَوْفُ الْأَنْثَى الفِطْرِيِّ أَوْ مَسُّكِ خَوْفُ الْأَنْثَى الفِطْرِيِّ الْحَلَّةُ الْحَلَّادُ اللَّهُ الْحَلَّادُ الْحَلَّادُ الْحَلَّادُ الْحَلَّادُ الْحَلَّادُ الْحَلَّادُ اللَّهُ الْحَلَّادُ الْحَلَّادُ اللَّهُ الْحَلَيْدِ الْحَلَّادُ اللَّهُ الْحَلَّادُ الْحَلَّادُ الْحَلَّادُ اللَّهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلَيْدُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ فِي تَنْفِيلِ الْحَلَّامُ اللَّهُ الْمُنْ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْكِ فِي تَنْفِيلِ الْحَلْمُ الْمُنْ الْمُلْعُلِي الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْوِقُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُقُلُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلِي الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِمُ اللْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلِمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْلِقُلُولُولُ الْمُلْعُلُ

جوليت : هَاتِ الدُّواءَ هَاتِهِ ا حَدُّثْ سِوَايَ عَنِ الْمَخَاوِفُ !

ق. لورنس: يَكْفِي ذَلِكَ فَانْطَلِقِي ! وَلْيَقْوَ الْعَزْمُ لَدَيْك

وَيُحَالِفُكِ التَّوْفِيقُ ! وَسَأَرْسِلُ قِسِّيساً فَوْراً

بِرَسَائِلَ مِنَّى لِحَبِيبِكِ رُومْيُو فِي مَنْفَاهُ

جوليت : فَلْيَهِبْنِي الحُبُّ قُوَّةً ! وَلْيَكُنْ فِي القُوَّةِ العَوْنُ الْمَكِينُ ! فَوَدَاعاً يَا أَبِي يَا أَيُّها الغَالِي العَزِيزُ !



### المشهد الثانى

# ( بهو فی منزل اسرة كابيوليت ) ( يدخل كابيوليت وزوجته والمربية وبعض الخدم )

كابيوليت : وَجَّهُ الدَّعْوة لهؤلاء الضيوف الذين كُتِبَتْ أسماؤهم هنا ... ( يخرج الخادم )

وأنت . . اذهب فَأَحْضِرْ لِي عشرين طُبَّاخَا مَاهِراً

الحادم : لن أحضر سوى الممتازين يا سيدى ، فسوف أرى إن كانوا

يلحسون أصابعهم .

كابيوليت : وكيف يكون ذلك اختباراً لهم ؟

الخادم : الأمر يسير يا سيدى ، فمن لا يلحس أصابعه طباخ فأشل!

الثاني : وإذن فلن أنتقى إلا من يلحسون أصابعهم .

كابيوليت : هَيًّا . . امض من هنا .

( يخرج الخادم الثاني)

\_\_\_\_ ۲۲۱ ولیم شکسبیر

1.

10

سوف ينقصنا الكثير من لوازم الحفل

هل ذهبت ابنتي إلى القس لورنس؟

المربية : بالتأكيد .

كابيوليت : جيل . . ربما أفادها بعض الشيء .

طفلة بلهاء مدللة وتركب رأسها !

(تدخل جولیت)

المربية : ألا ترى كيف عادت بعد الاعتراف مسرورة مرحة!

كابيوليت : كيف أنت الآن أيتها العنيدة! أين كنت تتسكعين ؟

جوليت : كنت أتعلّم كيف أندم على خطيئة عصيان والدى



ومعارضة أوامره . . ولقد أمرنى لورنس المبارك أن أجثو على قدميك . . وأطلب عفوك

( ترکع )

٣.

أتوسل إليك أن تغفر لي

إننى من الآن طوع يمينك!

كابيوليت : أرسلوا إلى الكونت! اذهب أنت وأخيره بهذا

سأربط بينكها برباط الزواج صباح الغدا

جوليت : إنى قابلت هذا اللورد الشاب في صومعة القس لورنس

وعبرت له عن حبى بصورة معقولة

دون أن أتخطى حدود الأدب

كابيوليت : جميل ! إنني مسرور لذلك ! هذا رائع قفي قفي !

هذا هو الواجب ـ أريد أن أرى الكونت

هيا . . اذهب أنت \_ قلت لك \_ أحضره هنا

أقسم أمام الله إن هذا القس الروحاني المقدس

أقصد إن بلدنا كلها مدينة له بالكثير.

جولیت : مربیتی أرجوك أن تأتی معی إلی غرفتی ؟ أریدك أن تساعدینی فی اختیار أدوات الزینة

التي ترينها مناسبة لحفل الغد "

زوجة كابيوليت : لا ! انتظرى حتى يوم الخميس . . لدينا وقت كاف . ٣٥

كابيوليت : اذهبى معها أيتها المربية . . هَيًا . . سوف تذهب إلى الكنيسة غدا .

(تخرج جوليت والمربية)

زوجة كابيوليت : سوف ينقصنا الكثير من الأطعمة وما إلى ذلك

وقد اقترب اللّيل(٨٩)

كابيوليت: لا عليك . .

سوف أتجوّل في القصر قليلاً فيكتمل كل شيء . .
ولابد أن تذهبي إلى جوليت لمساعدتها في وضع زينتها ٤٠
أما أنا فلن أنام الليلة ولا أريد أن يزعجني أحد
سأكون ربة المنزل هذه المرة! \_ أنت يا من هناك
لم يعد هناك أحد! فليكن! سأتجه بنفسي
إلى الكونت باريس ، حتى أجعله يستعد للحفلة غدا
ما أخف قلبي اللّيلة وأسعده
بعد أن صَلّح حال تلك الفتاة الطائشة!

#### المشهد الثالث

(تدخل جوليت والمربية)

جوليت : نَعَمْ هَذِى المَلابِسُ خَيْرُ مَا عِنْدِى وَلَكِنْ يَامُرَبِّيقِ الرَّقِيقَة لَابُدُّ انْ أَخْلُو بِنَفْسى هَذِهِ اللَّيْلَةَ ! إِذْ إِنَّنِي أَحْتَاجُ لِلصَّلُواتِ والدَّعَواتِ كَىْ تَرْضَى السَّاءُ عَلَّ فَأَنَا كُمَا قَدْ تَعْلَمُينَ بِحَالَةٍ يُرْثَى كَمَا وَالنَّفْسُ قَدْ مُلِثَتْ ذُنُوباً وَخَطَايَا

(تدخل زوجة كابيوليت)

زوجة كابيوليْت : أَلَدَيْكُما عَمَلٌ كَثِيرِ؟ أَوَ تَطْلُبانِ مَعُونْتِي ؟ جوليت : لاَ بَلْ لَدَيْنا كُلُّ مَا نَحْتَاجُهُ

ت : لا بل لدينا كل ما لحتاجا كَيْمًا يُلائِمَ حَفْلَنَا فِي الغَدْ

وَالآنَ أَرْجُو أِنْ أَكُونَ بِلاّ رَفِيقُ

. ۲۲۵ ولیم شکسبیر

1.

10

4.

وَلْتَصْحَبِي هَذِى الْمُرَبِّيَةَ الكَرِيَّةَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ \_ فَلَدَيْكِ عِبْءٌ رَازِحٌ لاَ شَكَّ مِمَّا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ الحَفْلُ الْمُفَاجِيءِ مِنْ عَمَلْ.

زوجة كابيوليت : نَامِي إِذَنْ !

آوِى إِلَى الفِرَاشِ وَاسْتَرِيجِي . . فَأَنْتِ تَحْتَاجِينَ لِلرُّقَادُ ! ( تخرج زوجة كابيوليت والمربية )

جوليت : الآنَ وَدَاعاً لَكُمّا !

ادَّى وَدَاعَ لَكُمْ اللهِ مَتَى ٱلْقَاكُمْ ثَانِيَةً اللهِ مَتَى ٱلْقَاكُمْ ثَانِيَةً اللهِ مَتَى ٱلْقَاكُمْ ثَانِيَةً وَبِالْخَدَرِ (١٠) أَشْهُرُ بِالْخَوْفِ يَهُزُّ عُرُوقِي بِالبَرْدِ وَبِالْخَدَرِ (١٠) وَيَكَادُ يُجَمِّدُ دِفْءَ حَيَاتِي ا سَأْنَادِيهِمْ لِيُوَاسُونِ يَادَادَةً ا مَاذَا يُمْكِنُ أَنْ تَفْعَلَ لِي ؟ يَادَادَةً ا مَاذَا يُمْكِنُ أَنْ تَفْعَلَ لِي ؟ هَذَا مَشْهَدُ قَتْل سَأُودِيه وَحْدِي (١٠) هَذَا مَشْهَدُ قَتْل سَأُودِيه وَحْدِي (١٠) فَهَلُمِّي يَا قَارُورَةً ا

فَهَلَمْى يَا قَارُورَة ! مَاذَا يَحْدُثُ لَوْ أَنَّ دَوَاثِى لَمْ يَفْعَلْ فِعْلَهُ ؟ أَتَزُّوجُ مِنْ بَارِيسَ إِذَنْ فِي صُبْحِ الْغَدْ ؟ كَلَّا ذَاكَ مُحَالً إِذْ سَوْفَ يَحُولُ الْخِنْجُرُ دُونَ حُدُوثِهُ فَلْتَبْقَ مَعِى .

(تضع الخنجر على منضدة) أَفَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْوِى القَارُورَةُ سُهًا جَهَّزَهُ القِسُّ بِمَكْرِ كَىْ يَقْتَلَنِي حَتَّى لا يَثْلَمَ شَرِفُهُ إِنْ أَنَا زُوِّجْتُ بِبَارِيسَ

وَقَدْ زَوِّجَنِي هُوَ مِنْ قَبْلُ بِرُومْيُو؟ أُخْشَى ذَلِكَ لَكِنِّي حَقًّا أَسْتَعْدُهُ إِذْ ثَبَتَ عَلَى مَرِّ الْأَيَّامِ صَلاَحُ القِسُ وَوَرَعُهُ. أَفَلَا يُمْكِنُ أَنْ أَصْحُو فَى القَبْرِ 4. قَبْلَ وُصُول حَبِيبِي لِيُخَلِّصَنِي ؟ هَذَا مَنْعَتُ خَوْف حَقًا! أَفَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُكْتَمَ أَنْفَاسِي فِي ذَاكَ القَبْرِ إذْ لَا يَسْتَنْشِقُ فَمُهُ الْمُتِنُ أَنْفَاسَ الصَّحَّةُ وَبِذَلِكَ أَخْتَنِقُ وَأَقْضِي قَبْلَ وُصُولٍ حَبِيبِي رُونْيُو؟ 40 أَمَّا إِنْ قُدَّرَ لِي أَنْ أَحْيَا أَفَلَنْ يَجْعَلَني ذَلِكَ نَبْهَا لِرَهِيب خَيَالَاتِ المُوْتِ وَهَوْل ِ اللَّيْلُ والرُّعْبِ الْمُثُوثِ بِذَاكَ الْمُدْفَنْ \_ فَهْوَ ضَريحٌ جِدُّ قَدِيمٍ أَوْ مُسْتُودُغُ يَحْوِى كُلِّ عِظَامٍ جُدُّودِي المُرْصُوصَة ١٤ عَبْرَ مِثَاتِ السُّنُواتِ وَحَيْثُ يَنَامُ الدَّامِي نيبَالْت مَازَالَ جَدِيدًا فِي التُّرْبَةِ والعَفَنُ يُفَتُّهُ فِي كَفَيْهُ ! بَلْ حَيْثُ تَعُودُ الْأَرْوَاحُ كَمَا يَحْكُونُ في عَدّد من سَاعَاتِ اللَّيْلِ 20 وَيْحِي وَيْحِي ! أَفَلَيْسَ مِنَ الْمُحْنَمُلِ إِذَٰنُ أَنْ أَصْحُو قَبْلَ المَوْعِدِ لَأَشُمُّ رَوائِحَ بَشِعَةً أَوْ أَسْمَعَ صَرَخَاتٍ مِثْلَ فَحِيحٍ نَبَاتِ اللَّفَاحُ(١١)

00

إِذْ يُقْتَلَعُ مِنَ التَّرْبَةِ ويُصِيبُ السَّامِعَ بِاللَّوْنَةُ ا وإِذَا اسْتَيْقَظْتُ لَ الآ يُحْتَمَلُ إِذَنْ أَنْ تَأْخُذِي لَوْنَةُ جِينَ تُحَاصِرُي تِلْكَ الْاهْوَالُ المَّفْزِعَةُ فَأَلَّمُو بِجُنُونٍ بِمِظَامٍ جُدُودِي وَمَفَاصِلِهِمْ أَوْ أُسْكُ فِي لَوْنَةِ خَبِلِ وَجُنُونِ أَوْ أُسْكُ فِي لَوْنَةِ خَبِلِ وَجُنُونِ عَظْماً مِنْ هَيْكُلِ أَحَدِ الْاسْلَافُ وَأَصُكُ بِهِ رَأْسِي مِثْلَ هِرَاقَةً وَأَصُكُ بِهِ رَأْسِي مِثْلَ هِرَاقَةً أَوَّاهُ انْظُرُ إِ لَكَأَنَّ أَشْهَدُ شَبَعَ ابنِ العَمَّ أَوَّاهُ انْظُرُ إِ لَكَأَنَّ أَشْهَدُ شَبَعَ ابنِ العَمَّ يَبْحَثُ عَنْ رُومْيو بَعْدَ أَنْ اخْتَرَقَ السَّيْفُ فَوَادَهُ الْمَدَأُ يَاتِيبَالْتُ الْهَذَا ا رُومْيو رُومْيو رُومْيو ا

(تسقط على سريرها داخل الستائر)



#### المشهد الرابع

(تدخل زوجة كابيوليت والمربية)

زوجة كابيوليت:أيتها المربية ! خذى هذه المفاتيح وأحضرى المزيد من البهارات . المربية يريدون البلح والسفرجل في غرفة الفرن .

(يدخل كابيوليت)

كابيوليت : هيًا ! هيًا ! اجتهدوا ! لقد عاد الديك إلى الصياح ! ودقت الأجراس . . أى أننا في الثالثة صباحاً (٩٣)

يا عزيزت أنجليكا اهتمى بفطائر اللحم ولا تكترثي للتكاليف ا(٩٤) ه

المربية : تفضل من هنا أنت . . يا من تمثل دور ربة المنزل الخربية المنزل الفراش وإلا مرضت غداً

بسبب سهرك هذه الليلة! كابيوليت : أبدآ . . لن أتعب أبدآ! فلقد سهرت من قبل

۲۲۹ وليم شكسبير

ليالى طويلة لأسباب أهون دون أن أمرض! زوجة كابيوليت نعم ! كنت تسهر فى شبابك مع الفتيات ولكننى سأسهر عليك حتى لا تعود للسهر معهن! (تخرج زوجة كابيوليت والمربية)

كابيوليت : إنها تغار! إنها تغار!

( يدخل ثلاثة أو أربعة من الخدم يحملون أسياخاً حديدية وقطعاً

من الخشب وبعض السلال).

ماذا تفعلون بهذا؟ أنتم . . ما هذه ؟

الحادم الأول : أشياء طلبها الطباخ . . ولا أعرف يا سيدى شيئًا عنها .

كابيوليت : إذن هيا . . أسرع . . أسرع ا

( يخرج الخادم الأول )

وأنت أحضر خشباً جافاً .. أفضل من هذا . .

واسأل بيتر . . فهو يعرف مكانه!

الخادم : لدى رأس يا سيدى يستطيع أن يعرف مكان الخشب

الثانى : ولن أزعج بيتر لهذا السبب.

كابيوليت : قسما بالقُدَّاس! إنه رَدُّ ذكيٌّ يا بن الفاعلة ا(٥٥)

سوف يعرف عقلك الخشبي . . مكان الخشب!

( يخرج الخادم الثاني وسواه)

4.

يالله القد طلع الصبح!

وسوف يصل الكونت في الحال مع الفرقة الموسيقية فقد قال لنا ذلك!

(تسمع المرسيقى فى داخل البيت) لقد اقترب! أيتها المربية! أيتها الزرجة! أنتم يا من هناك! أيتها المربية! إنى أنادى عليك!

(تدخل المربية) أيقظى جوليت! ألبسيها أفضل الثياب . . وضعى لها أفضل زينتها!

سأذهب وأتكلم مع باريس هيا . . أسرعى أسرعى أسرعى أسرعى لقد وصل العريس بالفعل قلت لك أسرعى ! هيًا . . هيًا من هنا!





### المشهد الخامس

(غرفة جوليت ـ تدخل المربية)

المربية : سيدتى ! هيا ياسيدتى جوليت ! أقسم إنها فى أحلى نوم ! يا حملى ! يا آنستى ! تبًّا لك يا كسلانة ! ما هذا النوم يا حبيبتى ؟ إنك تأخذين نصيبك الآن نعم تنامين أسبوعاً ! فأقسم إن الليلة القادمة لن تستريحى إلا قليلاً . . لأن الكونت باريس مصمم على ذلك !

ماذا أقول؟ غفر الله لى ا آمين! إن نومها عميق جداً لابد أن أدخل لأوقظها

سيدتي . . سيدتي . . سيدتي

قومى والا أتى الكونت باريس وأخذك من فراشك 1. وأقسم إنه سيخيفك جداً ! ألن تخافى ؟ هل ارتدیت ثیابك ثم عدت إلى النوم

(تزیع الستائر فتری جولیت)(۹۹)

لابد أن أوقظك بأى شكل! سيدتى! سيدتى! سيدتى؟ ماذا حدث ؟ واأسفاه واأسفاه ! النجدة . . النجدة ! لقد ماتت سيدتي

يا لليوم المشئوم! ليتني ما ولدت 10 أريد ماء الحياة ! . . أسرعوا سيدي . . سيدتي ! (تدخل زوجة كابيوليت)

زوجة

كابيوليت : ما هذا الصراخ؟

المربية : يا لليوم المشئوم!

زوجة كابيوليت : ماذا حدث ؟

: انظرى . . انظرى ! يا لليوم الحزين ! المربية

زوجة كابيوليث : واأسفى واأسفاه ! ابنتى ! حياتى الوحيدة !

قومي ! انظري إلى ! وإلا مُتُّ معك !

النجدة النجدة! اطلبي النجدة. (يدخل كابيوليت)

۲۳۶ ولیم شکسییر

4.

كابيوليت : ألا تخجلون ؟ أحضروا جوليت فورآ . . فقد وصل العريس ا

المربية : لقد ماتت! إنتهت! ماتت! يالليوم المشئوم!

زوجة كابيوليت : يالليوم الملعون . . ماتت ! ماتت ! ماتت !

كابيوليت : أريد أن أراها واأسفاه فهي باردة

لقد وقف نبضها وتصلبت أطرافها ا

لقد فارقت الحياة هاتين الشفتين منذ وقت طويل ا

لقد هبط الموت كأنه الصقيع الذي يهبط في غير أوانه

على أحلى زهور البستان ا

المربية : يا لليوم المشئوم!

زوجة كابيوليت: يا للحزن الأليم!

كابيوليت : إن الموت الذي أخذها مني وجعلني أنوح عليها

يعقد لساني الآن ولا يجعلني أتكلم(٩٧)

(يدخل القس لورنس وباريس والموسيقيون)

ق. لورنس: هَلْ اسْتَعَدَّتْ العَرُّوسُ لِلدُّهَابِ لِلْكَنِيسَةُ ؟

كابيوليت : قَدْ اسْتَعَدَّتْ لِلدُّهَابِ لَكِنْ لَنْ تَعُودَ أَبَدا !

أُوَّاهُ يَا بُنَيَّ ! فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي حَلَّتْ قُبَيْلَ يَوْمٍ عُرْسِكْ

جَاءَ الحِمَامُ واخْتَلَى بِزَوْجَتِكُ ! وَهَاكُ إِيَّاهَا تَنَامُ

كَزَهْرَةٍ وافْتَضَّهَا الحِمَامُ ا

المُوْتُ صَارَ صِهْدِي ثُمٌّ صَارَ وَادِثِي

. ۲۳۵ ولیم شکسبیر

30

٤٠

20

0 1

00

لَقَدْ تَزَوُّجَ ابْنَتِي ! لِذَا أَمُوتُ تَارِكاً

لِلْمَوْتِ كُلُّ شَيْء ! فَالعُمْرُ والحَيَاةُ كُلُّ شَيْءٍ مِلْكُهُ !

: أَتُرَانِ اشْتَقْتُ طَوِيلًا لَأَرَى وَجْهَ المُّبْحِ

لِكِيْ أَشْهَدُ هَذَا النَّشْهَدُ ؟

زوجة كابيوليت : يا لَلْيُوْمِ المُلْعُونِ التَّعِسِ البَّائِسِ والمُبْغَضُ !

بَلْ أَتْعَسُ وَقْتِ شَاهَدَهُ الزُّمَنُ الجَارِي

في رحْلَتِهِ الْمُرْهِقَةِ السُّرْمَدُ!

لَمْ يَكُ عِنْدِي غَيْرُ فَتَاةٍ وَاحِدَةٍ

بنت وَاحِدَةً مِسْكِينَةً

تُضْمِرُ لِي الحُبُّ وأَنْشُدُ فَرْحِي وَعَزَاثِي فِيهَا

لَكِنَّ المَوْتَ القَاسِي يَنْتَزِعُ الطِّفْلَةَ مِنْ بَصرَى!

: يَا لَلْحُزْنِ البَالِغُ ! مَا أَحْزَنَهُ مِنْ يَوْمِ الْأَهُ المربية

لَمْ أَر يَوْمًا أَكْثَرَ مِنْهُ آلامًا أَوْ أَحْزَانًا !

أَبِدَا أَبِداً أَبِداً ! يَوْمُ مكروةً مَبْغُوضٌ مَثْقُوتُ

لَمْ نَرَ يَوْما أَسْوَدَ مِثْلَ اليَوْم

يَالَلْيَوْمِ المُحْزِنِ يَا لَلْيَوْمِ المُحْزِنُ 1(٩٩)

: طَلَّقَنَى المُّوتُ وَنَكَّلَ بِي فَأَنَا خَلْدُوعٌ مَظْلُومٌ مقتولُ !

يَا أَبْغَضَ شَيْءٍ نَعْرِفُهُ يَا مَوْتُ خَدَعْتُ النَّفْسِ

4.

70

٧.

٧٥

وَأَطَحْتَ بِقَلْبِي وَكِيَانِي يَا عَانِي البَّأْسِ !

يَا حُبِّى وَحَيَاتِي لَا بَلْ يَا حُبِّى الْبَاقِي فِي الْمُوتِ ا

كابيوليت : مُحْتَقَرُ مَحْزُونٌ مَكْرُوهٌ مَقْتُولٌ مُسْتَشْهَدْ . . ا

يَا زَمَنَ الغَمُّ لِلَاذَا جِئْتَ الآنَ لِتَقْتُلَ حَفْلَتَنَا ؟

بِنْتِي يَا بِنْتِي ا لَا بَلْ يارُوجِي مُلِنَّةً أَنْتِ

وَاأْسَفًا مَاتَتْ بِنْتِي

وَسَتُدْفَنُ مَعَ هَذِى الطُّفُلَةِ أَفْرَاحِي ا

ق. لورنس: فَلْيَمْسُتُ الجَمِيعُ والعَارُ عَلَيْكُمْ ا وَهَلْ عِلَاجُ الْحُزْنِ

ذَلِكَ الصُّرَاخُ والعَوِيلُ ؟ قَدْ كَانَ لِلسَّهَاءِ في الحَسْنَاءِ

مِثْلُكُمْ نَصِيبْ: فالآنَ تُنْتَمِى جَبِعُها إلى السَّهَاءُ ا

وَذَاكَ خَيْرً لا جِدَالَ لِلْفَتَاةُ ا

لَمْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تُحَافِظُوا عَلَى نَصِيبِكُمْ مِنَ المُوْتِ الكَثُودُ

لَكِنُهَا السُّهَاء سَوْتَ تُبْغِي مَالَمًا مِنَ الحَيَاةِ لِلْخُلُودُ

قَدْ كَانَ أَقْصَى مَا نَشَدْتُمُو لَمَّا شُمُّو قَدْرِهَا

إِذْ كَانَتْ الجَنَّاتُ فِي غُيُونِكِمْ أَنْ تَرْفَعُوا مَكَانَهَا

لَكِنُّكُمْ تَبِكُونَ عِنْدَمَا تَرَوْنَهَا تَبُوَّأَتْ مَكَانَةً

فَوْقَ السُّحُبِّ! بَلْ إِنَّهَا فِي رِفْعَةٍ مِثْلِ السَّهَاءِ نَفْسِها!

مَا أَسْوَأَ الْحُبُّ الَّذِي أَسْبَغْتُمُوهُ مَا مُنَا عَلَ الْفَتَاةُ

فَقَدْ جُنِنْتُمْ مِنْدَمًا نَالَتْ سَعَادُةَ النَّجَاةُ .

۸.

٨٥

9.

فَأَتْعَسُ الزَّوْجَاتِ مَنْ يَطُولُ عَهْدُهَا بِزَوْجِهَا وَأَهْنَأُ الزَّوْجَاتِ مَنْ تَمُوتِ فِي زَوَاجِهَا مُبَكِّرَهُ وَأَهْنَأُ الزَّوْجَاتِ مَنْ تَمُوتِ فِي زَوَاجِهَا مُبَكِّرَهُ فَخَفَفُوا دُمُوعَكُمْ وزَيُنُوا بِالوَرْدِ حَتَّى يَحْفَظَ الذِّكْرَى لَنَا جُثْمَانُهَا الجَمِيلُ ا وَمِثْلَمَا تَعَوَّدَ الجَمِيمُ عِنْدَنَا فَتُحْمَلُوهَا فِي أَتَمَّ زِينَةٍ إِلَى الكَنِيسَةُ . فَلْتَحْمِلُوهَا فِي أَتَمَّ زِينَةٍ إِلَى الكَنِيسَةُ . إِنَّ الطَّبِيعَةَ ذَاتُ مُمْتِ يَقْتَضِى مِنَّا البُكَاءَ والنَّوَاحُ إِنَّ الطَّبِيعَةِ مَا يُثِيرُ العَقْلُ بِالْأَفْرَاحُ لَكِنَ فِي دَمْعِ الطَبِيعَةِ مَا يُثِيرُ العَقْلُ بِالْأَفْرَاحُ

كابيوليت : كُلُّ اسْتِعْدَادٍ أَجْرَيْنَاهُ لِحَفْلَتِنَا الحَسْنَاءُ وَجُهَتَهُ لِجَنَازَتِنَا السَّوْدَاءُ

مَدُ عَيْرُ وَجَهِمْهُ جِعَارِبِنَا السَّوْدَاءُ
قَدْ خَلَتِ الآلاتُ الْمُوسِيقِيَّةُ أَجْرَاساً لِلْحُزْن
وَوَلاَئِمُ حَفْلِ العُرْسِ مَآدِبَ صَامِتَةُ لِلدَّفْن
وَأَغَانِ الفَرْحِ مَوَاثِيَ مِنْ أَحْزَانْ
وَأَغَانِ الفَرْحِ مَوَاثِيَ مِنْ أَحْزَانْ
وَزُهُودِ العُرْسِ زُهوراً لِلْجُثْمَانْ
أَىْ أَنَّ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ الْقَلَبَتْ لِنَقَائِضِهَا فِي آنْ ا

ق. لورنس: هَيًّا تَفَضَّلُ بِالدُّخُولِ سَيِّدِى .. تَفَطَّيلِ سَيِّدَي .. وَلَيْسْتَعِدُّ كُلُّ وَاحِدٍ وَلْيَسْتَعِدُ كُلُّ وَاحِدٍ لِلسَّيْرِ خَلْفَ هَذَا النَّعْشِ لِلضَّرِيحُ لِلسَّيْرِ خَلْفَ هَذَا النَّعْشِ لِلضَّرِيحُ إِنَّ السَّمَاءَ قَدْ تَجَهُمَتْ لِبَعْضِ ذَنْبِ اوْ خَطِيَّةُ إِنَّا لَهُ عَضِيَّةً

فَلَا تَزِدْ مِنْ سُخْطِهَا وَتُنْكِرِ المُشِيئَةَ السُّنِيَّةُ ! وهم ينثرون الأزهار (يخرج الجميع ما عدا المربية والموسيقين ، وهم ينثرون الأزهار فوق جوليت ويسدلون الستائر)

الموسبقى الأول : حقا يجب أن نحمل مزاميرنا ونرحل

المربية : نعم . . نعم أيها المخلصون الطيبون . . احملوا المزامير . . فأنتم تعرفون أن حالنا يرثى له !

( تخرج )

الموسيقي الأول : نعم ! وأقسم إنه يمكن إصلاح الحال

(يدخل بيتر)

بيتر : أيها الموسيقيون . . أيها الموسيقيون ! اعزفوا أغنية « افرح يا قلبي ! » فلن أعيش إذا لم أسمع « افرح يا قلبي ! » فلن أعيش إذا لم أسمع « افرح يا قلبي ! » .

1..

الموسيقي الأول : ولماذا ﴿ افرح يا قلبي ! ، ؟

بيتر : لأن قلبى أيها الموسيقيون ــ يعزف أغنية أخرى هى : « قلبى مملوء بالأحزان » هيا اعزفوا لى لحنا حزيناً مرحاً . . حتى يواسينى !(١٠٠)

الموسيقي الأول : لا ألحان حزينة ! فليس هذا وقت العزف !

بيتر : لن تعزفوا إذن ؟

۲۲۹ ولیم شکسبیر

100

الموسيقي الأول: لا !

: إذن فسوف أعطيكم ذلك ! بيتر

الموسيقي الأول: تعطينا ؟ ماذا ؟

: لا نقود! بل أقسم أن أفضحكم! أيها الشحاذون! أيها بيتر

المتشردون ا 11.

الموسيقي الأول: ماذا تقول أيها الخادم الحقير؟

: سوف أغرس خنجر الخادم الحقير في رؤوسكم ! لن أهتم بالإيقاع بيٽر في غنائي . . سأهوى عليكم بالأنغام . . سأحاربكم ب

« ری » . . و « فا » وأضربكم بمفتاح « صول » ! هل فهمتم هذه ·

د النوتة ي .

الموسيقي الأول: وهل لديك هذا المفتاح حتى تفهم أنت النوته ؟(١٠١). 110

الموسيقي الثانى: الأفضل أن تبعد خنجرك . . وتبعد عنا سرعة بديهتك أيضاً !

: بل سأهجم عليكم بسرعة بديه ا سأضربكم ببديهي بيتر الفولاذية . . وأعفيكم من خنجرى الحديدي ا كونوا جادين

وأجيبوني: (يغني)

إِذَا كَانَتْ تَشُقُ الْقُلْبُ أَحْزَانًا مُعْمَّةً

وَتُؤْذِي النَّفْسَ أَلْحَانُ حَزِينَةٌ

فَإِنَّ اللَّحْنَ ذُو صَوْتٍ كَفِضَّةً \_ ،

لماذا صوت الفضة لا لماذا الموسيقي بصوت الفضة ؟ ما رأيك في

۲٤٠ وليم شكسبير .

17.

هذا ياسيمون العواد ؟(١٠٢) .

الموسيقي الأول: رأيي يا سيدى . . إن الفضة لها صوت عذب!

بيتر : جميل ! \_ وما رأيك يا عازف الكمان . . دهيو ا

الموسيقي الثاني : لأن الموسيقيين يعزفون من أجل الفضة !

بيتر : جميل أيضا \_ وما رأيك أنت يا جيمز . يا عمود الكيان ؟(١٠٣)

الموسيقي الثالث: الحق . . الحق إنني لا أعرف رأيي ! ١٣٠

بيتر : إذن . . فأدعو الله أن يرحمك . . فأنت المغنى . . وسأتولى إجابة

السؤال بنفسي . . اسمع . . إننا نقول : « اللحن ذو صوت

كفضة » ـــ لأن الموسيقين لا يتناولون الذهب لقاء عزفهم !

(يعود للغناء)

فَإِنَّ اللَّحْنَ ذُو صَوْتٍ كَفِضَّةً

فَتُسْرعُ بالعَزَاءِ وبالسَّكِينَةُ

( پخرج )

150

الموسيقي الأول : ياله من وغد مزعج!

الموسيقي الثان : يستحق الشنق يا أخى ! \_ هيا بنا . . سندخل هنا وننتظر حتى

ينتهى العزاء . . ثم نتناول الغداء

( بخرجون )



الفصل الخامس



## المشهد الأول

(يدخل روميو)

روميو : إِذَا وَثِقْتُ فِي صِدْقِ الرُّوْقَى الجَهِيلَةِ الَّتِي تَطُوفُ بِالنَّيَامُ

فَعَنْ قَرِيبٍ سَوْفَ تَأْتِينِي بَشَائِرُ الْأَنْبَاءُ
وَرَبُّ صَدْرِى جَالِسٌ فِي عَرْشِهِ فِي خِفَّةِ الْمَوَاءُ(١٠٠)
رُوحُ غَرِيبٌ مَايَزَالُ يَطِيرُ بِي فَوْقَ النُّرَى(١٠٠٠)
طُولَ النَّهَارِ بِكُلِّ فِكْرِ سَار
فَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنَّ زَوْجَتِي أَتَتْ
لَكِنْنِي كُنْتُ قَضَيْت !
لَكِنْنِي كُنْتُ ثَضَيْت !
لَكِنَّتِي كُنْتُ تَبُثُ الرُّوحَ فِي شَفَقً بِالقَبُلاتُ(١٠٠٠)
لَكِنَّهَا ظَلَّتْ تَبُثُ الرُّوحَ فِي شَفَقً بِالقَبُلاتُ(١٠٠٠)
فَإِذَا أَنَا أَعُودُ لِلْحَيَاةِ شَاخِاً وَكَالْإَبَاطِرَةً !

۲٤٥ وليم شكسبير

لَابُدُ أَنْ يَكُونَ الْحُبُّ حَافِلًا بِالفَرْحِ والْحُبُورْ 1. مَادَامَتِ الْأَطْيَافُ بَاعِثَةً للدَّيَّاكَ السُّرُورُ (١٠٧٠) ( يدخل بالتازار خادم روميو مرتدياً زى السفر وحذاء برقية ) : قَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مِنْ فِيرُونَا ! مَاذَا وَرَاءَكَ بَلْتَزَارْ ؟ روميو أَتْرَاكَ أَحْضَرْتَ الرُّسَائِلَ مِنْ صَدِيقى ذَلِكَ القِسُّ الكَرِيمْ ؟ أَتْرَاكَ أَحْضَرْتَ الرَّسَائِلَ مِنْ صَدِيقى قُلْ كَيْفَ حَالُ زَوْجَتِي ؟ هَلْ وَالدِي بِخَيْر؟ قُلْ كَيْفَ حَالُ جُولِبِيتْ ؟ وَأَنَا أُعِيدَ ذَلِكَ السُّوَّالَ 10 إِذْ لَنْ يَكُونَ فِي الْحَيَاةِ شَرًّا إِنْ غَلَتْ جُولِيت بِخَيْرٍ. : إِذَنْ نَقُولُ إِنَّهَا بِخَيْرٍ . . وَلَنْ يَكُونَ فِي الْحَيَاةِ شَرِّ ا بلتزار يِّنَامُ جِسْمُهَا فِي قَبْرِ أَهْلِهَا وَرُوحُها الْمُخَلِّدَةُ . . تَحْيَا مَمَ الْمَلَاثِكَةُ رَأَيْتُهُمْ يُسَجُّونَ الفَتَاةَ في ضَريح الأسرة 4. فَجِئْتُ فَوْرا فَوْقَ أَجْيَادِ البَرِيدِ كَيْ أَقُولَ لَكْ أَرْجُوكَ سَامِعْنِي لِخَمْلِي ذَٰلِكَ النُّبُأُ الرُّهِيبُ إِذْ أَنْتَ قَدْ كُلُّفْتَنِي بِذَاكَ يَامَوْلَايْ . أَهْكَذَاتَفَى الْقَدَرْ؟ إِنَّ إِذَنْ رَهْنُ التَّحَدَّى يَا نُجُومُ ا قُمْ أَحْضِرِ الْأَوْرَاقَ والأَحْبَارَ هَيًّا . . أَنْتَ تَعْرِفُ مَنْزِلي . واسْتَأْجِرِ الْخَيُولَ ـ أَجْيَادَ البَرِيدِ الْمُسْرِعَةْ روميو 10 إِذْ إِنَّنِي لَا بُدُّ أَنْ أَمْضِي إِلَيْهَا مَلِهِ اللَّيْلَةُ

بلتزار

: أَرْجُوكَ يَا مَوْلَايَ أَنْ تَصْبُرُ

فَأَنْتَ شَاحِبٌ وَغَاضِتُ وَمُنْذِرٌ بِالشِّرِ ا

روميو : صَهٍ صَهٍ ! أَخْطَأْتَ فَهْمِي فَانْطَلِقْ وَافْعَلْ كَمَا قُلْتُ لَكَا ٣٠

أَوَ مَا خَمْلُتَ رَسَائِلَ القِسُ الكَرِيمُ أَ

بلتزار : لا لَسْتُ أَحْمِلُ أَيُّ شَيْءٍ سَيِّدِي ا

وَشَعْرُ حَاجِبَيْهِ كُتُ مُتَهَدِّلُ

روميو: غَيْرٌ مُهِمُّ انْصَرِفْ واسْتُأْجِرِ الْحَيَولْ .. وَسَوْفَ أُدْرِكُكْ

( يخرج بلتزار )

وَالآنَ يَا جُولِيبِتُ سَوْفَ أَنَامٌ فِي هَلَا اللَسَاءِ مَعَكُ فَلَا اللَّهَا الْآذَى ا ٢٥ فَلَانَدُرُسِ الوَسَائِلَ الَّي نَحْتَاجُهَا . أَوَّاهُ أَيُّهَا الْآذَى ا ٣٥ سَرْعَانَ مَا تَلُوحُ فِي فِكْرِ اليَّنُوسُ إِنَّ مَا تَلُوحُ فِي فِكْرِ اليَّنُوسُ إِنَّ لَاذْكُرُ صَيْدَلَانِيًّا وَأَذْكُرُ أَيْنَ يَسْكُنْ إِنَّ لَمَنْ اللَّهَ الْمَزَّقَةُ أَنْدُ فَلِيلٍ . . كَانَ يَرْتَدِى ثِيَابَةُ الْمَزَّقَةُ

وَيَجْمَعُ الْأَعْشَابَ لِلتَّذَاوِى وَالْمُزَالُ وَاضِحٌ عَلَيْهِ وَيَجْمَعُ الْأَعْشَابُ لِلتَّذَاوِى وَالْمُزَالُ وَاضِحٌ عَلَيْهِ أَلْمُ الشَّفَاءُ اللَّهُ مَيْكَلُهُ وَأَبْرَزَ فِيهِ عَظْمَهُ اللَّهُ الفَقِيرُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الكَثِيرْ فَهُنَا سُلَحْفَاةً مُعَلَّقَةٌ دُكَّانُهُ الفَقِيرُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ الكَثِيرْ فَهُنَا سُلَحْفَاةً مُعَلَّقَةٌ

وَهُنَاكَ يُمْسَاحُ تُحَنَّطُ ! وَجُلُودُ أَسْمَاكٍ قَبِيحٌ شَكْلُها ! وَعَلَى الرُّنُوفِ تَنَاثَرَتْ بَعْضُ الصَّنَادِيقِ الفَوَارِغْ

وَقُدُودِ صَلْصَالَ بِلَوْنٍ ضَارِبٍ لِلْخُفْرَةُ
وَحُويْصِلَاتٍ أَوْ بُدُودٍ عَفِنَةُ 1 قِطَعٌ مِنَ الْأَحْبَالِ فِي كُلِّ مَكَانْ
وَعَجَائِنُ الوَرْدِ القَدِيمَةِ يَالَهُ مِنْ دُكَّانْ !
ثَلًا رَأَيْتُ الفَقْرَ قُلْتُ إِذَنْ

و مَنْ يَطْلُبُ السَّمُّ أَمْنَا

0 \*

20

00

70

وَعِقَابُ مَنْ يَشْرِيهِ مَوْتُ حَاضِرٌ فِي مَانْتُوَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَاعَهُ مِنْ مِثْلِ ذَاكَ الْمُعْوِزِ ١٠٨٠ ' خَالَتُ بِلِهْنِي هَلِهِ الْأَفْكَارُ مِنْ قَبْلِ احْتِيَاجِي لَهُ وَهَكَذَا فَذَلِكَ الْفَقِيرُ نَفْسُهُ لَا بُدُّ أَنْ يَبِيعَهُ لِي الْحَقِيرُ نَفْسُهُ لَا بُدُّ أَنْ يَبِيعَهُ لِي اللّهَ الْفَقِيرُ نَفْسُهُ لَا بُدُّ أَنْ يَبِيعَهُ لِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(يدخل الصيدلاني)

الصيدلان : مَنْ ذَا يُنَادِي عَالِياً ؟

روميو: أَقْبِلْ أَقْبِلْ يَاصَاحُ ! الوَاضِحُ أَنَّكَ مُعْوِزُ

خُدْ هَذِي الدُّوقِيَّاتُ ! أَرْبَعَ عَشَرَاتُ ! بِعْنِي دِرْهَمَ شُمُّ وَاحِدْ(١١١) ٢٠

أَبْغِي سُمًّا فَعُالًا ذَا بَطْشٍ وَمَضَاءً

يَسْرِى فِي كُلِّ عُروقِ الجِسْمِ بِحَيْثُ يَمُوتُ الشَّادِبُ لَهُ

(مَنْ أَضْنَتُهُ الدُّنْيَا وَحَيَاةً الدُّنْيَا)

وَبِذَا يُفْرِغُ مَا فِي الجَسَدِ الْلاغِبِ مِنْ أَنْفَاسٍ أَسْرَعَ مِنْ إَنْفَاسٍ أَسْرَعَ مِنْ إِطْلَاقِ البَارُودِ الْمُلْتَهِبِ بُعُنْفٍ

مِنْ رَحِم المِدْفَع ذي الْأَثَو الْفَتَّاكُ!

الصيدلاني : لَدَى مِثْلُ هَذِهِ الْعَقَاقِيرِ الْمُدَّرَّةِ

لَكِنَّ قَانُونَ البّلَدْ . . يَقْضِى بِإِعْدَامِ الَّذِي يَبِيعُهُ !

روميو : وَهَلْ تَخَافُ أَنْ تَمُوتَ رَغْمَ فَقْرِكَ الشَّدِيدِ وَمِيو وَالتَّعَاسَةِ الَّتِي تَكْتَنِفُكْ ؟ الجُوعُ في خَدَّيْكَ وَالتَّعَاسَةِ الَّتِي تَكْتَنِفُكْ ؟ الجُوعُ في خَدَّيْكَ

۲٤۸ وليم شكسبير .

والفَاقَةُ اللَّهِينَةُ الَّتِي تَضَوَّرَتْ جُوعاً بِعَيْنِكَ ! وَفَوْقَ ظَهْرِكَ الإَمْلَاقُ فِي أَحَطَّ صُورَةٍ أَراهُ يَرْكَبُكُ إِذْ لَيْسَتْ الدُّنْيَا وَلَا قَانُونُهَا مِنْ أَصْدِقَائِكُ وَلَيْسَ فِي العَالَمِ قَانُونٌ يُحَقِّقُ الغِنَى لَكُ قُمْ وَدِّعْ الفَقْرَ إِذَنْ ! حَطَّمْهُ خُذْ هَذِى النَّقُودْ !

الصيدلاني : الفَقْرُ يَقْبَلُهَا وَتَرْفُضُها الإِرَادَةُ ! ٥٧

روميو : إِنَّ أَدْفَعُ لِلْفَقْرِ وَلَيْسَ لَأَيُّ إِرَادَةً !

الصيدلاني : ضَعْ هَذَا فِي أَيُّ شَرَابٍ تَرْضَاهُ

ثُمُّ اشْرَبْهُ كُلُّهُ ! إِنْ كَأْنَتْ لَكَ قُوَّةً عِشْرِينَ رَجُلْ

فَسَتَهْوِي بِكَ فِي الْحَالُ .

روميو : خُذْ هَٰذَا ذَهَبُكَ ! سُمَّ أَكْبَرُ فَتَكَا بِثَقُوسِ النَّاسُ! ٨٠ وَضَحَايَاهُ فِي هَلِيى الدَّنْيَا الْلَمْقُوتَةِ أَكْثَرُ مِنْ قَتْلِ وَصْفَاتِكَ يَلْكَ الْمُتَوَاضِعَةِ اللَّخْلُورَةُ!

إِنَّ بِعْتُ إِلَيْكَ السُّمِّ وَلَمْ أَشْتِرِ مِنْكَ سُمُوماً

فَوَدَاعاً لَكُ ! ابْتَع بَعْضَ طَعَام كَيْ تَكُسُو عَظْمَكَ لَحْبًا!

أَقْبِلْ يَاتِرْيَاقَ الْقَلْبِ ( فَلَسْتَ بِسُمَّ ) وامْضِ مَعِى الْوَّوْجَةِ جُولْبِيت كَىْ أَشْرَبَكَ هُنَاكْ . لِضَرِيحِ الزَّوْجَةِ جُولْبِيت كَىْ أَشْرَبَكَ هُنَاكْ . ( يخرج )



# المشهد الثاني

فيرونا مبومعة القس لورنس (يدخل القس جون)

ق. جون : يَا أَيُّهَا القِسُّ الْمُبَارَكُ أَيْنَ أَنْتُ يَا أَخِي ؟

(يدخل القس لورنس)

ق. لورنس: الصَوْتُ صَوْتُ النِسُ جُونْ! لَقَدْ أَتَى مِنْ مَانْتُوا

أَهْلًا بِعَوْدَتِكُ ! مَاذَا يَقُولُ رُومِيُو؟

إِنْ كَانَ قَدْ خَطَّ خِطَابًا . . أَعْطِهِ لِي ا

ق. جون : كُنْتُ خَرَجْتُ لاَبْحَثَ عَنْ قِسَّ مِنْ نَفْسِ الطَّائِفَةِ لِيَصْحَبَنِي (١١١) أَثْنَاءَ زِيَارَتِهِ لِلْمَرْضَى فِي هَلِي البَلْلَةُ

لَكِنَّى حِينَ عَثْرْتُ عَلَيْهِ انْقَضَّ عَلَيْنَا بَعْضُ رِجَالِ الطُّبِّ الشُّرْعِي

إِذْ ظُنُّوا أَنَّ المَّنْزِلَ قَدْ حَلَّ بِهِ الطَّاهُونُ الْمُعْدِي

فَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ عَلَيْنا وَمُنِعْنَا مِنْ أَنْ تَمْضِي

\_ ۲۵۱ ولیم شکسبیر

1.

10

7.

40

وَبِذَلِكَ لَمْ أَقْدِرْ أَنْ أَرْحَلَ فِي الْمُوْعِدِ وَتَأْخُرْت .

ق. لورنس: مَنْ الَّذِي مَضَى إِذَنْ بِرِسَالَتِي لِرُومِيو؟

ق. جون : لَمْ أَسْتَطِعْ إِرْسَالَهَا ــ هَذِي هِيَهْ ــ.

بَلْ لَمْ أَجْدُ رَجُلًا يُعُودُ بِهَا إِلَيْكَ

لِخُوْفِهِمْ مِنَ الوَبَاءِ وانْتَشَارِهُ .

ق. لورنس: حَظُّ تَعِسُ ! قَسَمًا بِطَائِفَتِي لَقَدْ كَانَتْ رِسَالَةً مُهِمَّة وَلَمْ تَكُنْ مِنَ الرَّسَائِلَ الْمَزِيلَةُ

. بَلْ إِنَّهَا تَرْمِي لِأَهْدَافٍ جَلِيلَةً ! وَرُبُّمَا أَدَّى تَجَاهُلُهَا

إِلَى خَطَرٍ كَبِيرِ ا إِذْهَبْ إِذَنْ يَا أَيُّهَا القِسِّيسُ

يَاجُونُ وَأَحْضِرُ لِي قَضِيبًا مِنْ حَدِيدٍ

أو عَتَلَةً ! وَعُدْ إِلَىٰ صَوْمَعَتِي !

ق. جون : سَمُّعا يا أُخِي ! لَسَوْفَ آتِيكَ بِهَا إِلَى هُنَا .

( پخرج )

ف. لورنس: لَابُدُ أَنْ أَمْضِيَ إِلَى مَبْنِي الضَّريح ِ بِلَا رَفِيقٌ

إِذْ سَوْفَ تَصْحُو الغَادَةُ الحَسْنَاءُ جُولِيبِتُ

في ظَرْفِ سَاعَاتٍ ثَلاثْ .

وَرُبُّمَا تَلُومُنِي لِأَنَّنِي لَمْ أَبْلِغِ الْحَبِيبَ رُومِيو

سَلَفًا بِمَا دَارَ مُنَا إِ لَكِنْنِي سَأَرْسِلَ الرَّسُولَ ثَانِياً لِلَانْتُوا

وَذَاكَ بَيْنَهَا تَظُلُّ ضَيْفَةً فِي الصَّوْمَعَةِ حَتَّى يَعُودَ رُومِيُو! مِسْكِينَةٌ ياجُثَّةً بِهَا حَيَاةً! إِذْ أَغْلَقُوا عَلَيْكِ قَبْرَ مَيَّتُ!

( يخرج )

۲۵۲ ولیم شکسبیر

# المشهد الثالث

(فيرونا - فناء كنيسة في وسطه قبر ضخم ينتمى لاسرة كابيوليت)

(يدخل باريس وخادمه حاملًا الزهور والماء المعطر والشعلة)

باريس

: هَاتِ إِذَنْ تِلْكَ الشُّعْلَةُ ! ابْتَعِدِ الآذَ وَقِفْ !

لَا بَلْ أَطْفِثْهَا . لَا أَرْغَبُ أَنْ يُبْصِرَنِ خَلُونْ . الْأَرْغَبُ أَنْ يُبْصِرَنِ خَلُونْ . النَّرْبَةُ الْمُعْبُ حَتَّى أَشْجَارِ السَّرْوِ هُنَالِكَ واسْتَلْقِ عَلَى التَّرْبَةُ الْمُعْبُ أَذْنَكَ بِالْأَرْضِ الجَوْفَاءِ لِكَيْ تَسْمَعَ أَيَّ خُطَى تَأْتِي

فَالتُّوْبَةُ لَيْسَتْ مُتَمَاسِكَةً مِنْ كَثْرَةِ مَا حُفِر بِهَا

مِنْ أَجْدَاثُ ! فَإِذَا سَمِعَتْ أَذْنُكَ صَوْتَ دَبِيبٍ صَفِّرْ لِي بِفَيكُ ! وَلْتَكُ تِلْكَ إِشَارَتَكَ إِلَّ بِأَنَّكَ تَسْمَعُ `

مَنْ يَتَقَدَّمُ مِنًا . هَاتِ زُهُورِي تِلْك

اذْهَبْ وافْعَلْ ما آمُرُكَ بِهِ . . هَيَّا ا

، ۲۵۳ وليم شكسبير

الخادم : (جانبا) أَكَادُ أَخْشَى مِنْ وُقُوفِي دُونَ صَاحِبٍ هُنَا بَيْنَ القُبُورُ ا لَكِنَّه لَا بَاْسَ مِنْ مُغَلَمَرَةً !

(يتراجع)

10

۲.

(باريس ينثر الزهور على القبر)

باريس : يَازَهْرَ عَلَى فِرَاش عُرْسِكِ الجَمِيلِ أَنْثُرُ الزَّهُوْ وَجْمِى لَقَدْ صَارَ الغَطَاءُ مِنْ تُرَابٍ والفِرَاشُ مِنْ حَجَوْ سَأَنَّثُرُ الْأَنْدَاءَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَيْهِ مِنْ مَاثِى العَطِرْ إِنْ لَمْ أَجِدْ فَسَأَنْثُرُ الدَّمْعَ المُقَطَّرَ فِي لَظَى الْآنَاتُ شَعَائِرُ العَزَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَنْ أَنْ أَذْرِفَ العَبَرَاتُ وَأَنْثُرُ الوُرودَ فَوْقَهُ هُنَا وَعَاطِرَ الزَّهَرَاتُ

(الخادم يصفر)

هَذَا صَفِيرُ الْحَادِمْ . . ثُمَّ شَخْصُ قَادِمْ ! مَنْ يَا تُرَى يَأْتِي الْمَكَانَ بِهَذِهِ الْقَدَمِ اللَّهِينَةِ كَىْ يُقَاطِعَ الشَّعَائِرَ الْحَزِينَةْ ؟ مَنْ شَتَّتَ الإَعْرَابَ عَنْ آياتِ إِخْلَاصِي لِحُبِّي فِي حِمَى لَيْلِ السَّكِينَةْ ؟ آياتِ الْخُرِيبُ يَحْمِلُ شُعْلَةْ ؟ فَلَا خُنْبِيءُ فِي حُلْكَةِ اللَّيْلَة ! الفَادِمُ الغَرِيبُ يَحْمِلُ شُعْلَةٌ ؟ فَلَا خُنْبِيءُ فِي حُلْكَةِ اللَّيْلَة ! (يتراجع – يدخل روميو مع بلتزار الذي يحمل شعلة وفاسا وعتلة حديدية)

> روميو: هَاتِ الفَأْسَ وَهَاتِ العَتَلَةُ ! أَمْسِكُ، بِخِطَابِي هَذَا . . مَعَ أَوَّل ِ خَيْطٍ فِي صُبْح ِ الغَدُّ سَلَّمُهُ إِلَى الوَالِدِ والسَّيِّدُ .

هَاتِ الشَّعْلَةُ ! نَفَذْ مَا سَأَقُولُ وإِلَّا كَانَ الْمُوْتَ عِقَابَكُ 40 مَهُمَا تُسْمَعُ أَوْ تَشْهَدُ فَاثِقَ هُنَالِكَ لَا تَتَدَخُّلْ فِيهَا أَفْعَلْ. أَمَّا سَبَبُ نُزُولِي لِلهَادِ المُؤْتِ الْأَسْفَلْ فَهُوَ الشُّوقُ إِلَى رُؤْيَةِ وَجْهِ المُحْبُوبَةُ . لَكِنَّ السَّبَبَ الْأَوَّلُ أَنْ أَخْلَعَ مِنْ أَصْبِعِهَا بَعْدَ المُوتَ 4. خَاتَمِيَ الغَالِي كَيْ أَسْتَخْدِمَهُ في أَمْرٍ ذِي خَطَرٍ بَالِغُ ! مَيًّا امْضِ إِذَنْ ا أَمَّا إِنَّ سَاوَرَكَ الشُّكُّ فَعُدْتَ لِكَيْ تَنْظُرَ مَا أَنُوى أَنْ أَفْعَلَهُ فِيهَا بَعْدُ فَأَقْسِمُ إِنَّ سَوْفَ أُمَزِّقُ أَوْصَالَكُ 40 وَسَأَنْثُرُ فِي هَلِي الْمُقْبَرَةِ الجَوْعَى أَطْرَافَكُ هَذِي السَّاعَةُ ونَوَايَايَ الوَّحْشِيَّةُ ذَاتُ ضَرَاوَةُ بَلْ أَقْسَى وَأَشَدُ شَرَاسَةً مِنْ بَبْرِ جَائِعْ . . أَوْ بَحْرٍ هَادِرْ ! : لاَ بَلْ سَأَمْضِي سَيِّدِي وَلَنْ أَضَايِقَكْ . بلتزار ٤٠ : وَبِلَاكَ تُبْدِي الوَّدُ ا خُدُّ هَذَا ! روميو (يعطيه كيساً من الثقود) إِهْنَأُ وَتَمَّتُمْ بِحَيَاتِكُ ! وَوَدَاعًا يَاخِلُ الطُّيَّبُ ! : (جانباً) لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهُ .. سَأَظَلُ هُنَا خُتَيِثاً بلتزار فَأَنَا لَا أَثِقُ بَمَّنْظُرهِ وَأَخَافُ نَوَايَاهُ كَلِيرًا . (يتراجع) ۲۵۵ ولیم شکسبیر

4.

: يَافَاهَ الرَّحْشِ الْبَغْضُ ! يَا بَطْنَ المَّوْتِ النُّتَخَمِ 20 بِأَلَذٌ وَأَشْهَى وَأَعَزُّ طَعَامٍ فِي الْأَرْضُ ا إِنَّ أَفْتَحُ فَمَكَ الْمُتِنَ عَنْوَةً لَادُسُّ خِلَالَ الفَكِّينُ بِرَغْمِ التَّخَمَةِ أَطْعِمَةً أُخْرَى! (بيدأ روميو في فتح القبر) : هَذَا ابْنُ مُونْتَاجْيو الَّذِي نُفِي . . هُوَ ذَلِكَ الْمُرُّهُوُّ باريس مَنْ قَتَلَ ابْنَىٰ عَمُّ حَبِيبَتِي ، وَأَصَابُهَا بالحُرْنِ حَتَّى مَاتَتِ الْمِشْكِينَةُ الحَسْنَاءُ لِيهَا يَلْكُرُونَ لِ كَمَدًا ! وَهَا هُوَ الشَّقِيُّ قَدْ أَتَى كُنيًا يُدَنِّسَ الجُسُومَ الْمَيَّةُ ۗ لأندُ أَنْ أَعْتَقَلَهُ ! ( يتقدم منه ) قِفْ يَا ابْنَ مُونْتَاجْيو الْأَثِيمَ وكُفُّ عَنْ هَذَا الدُّنَسُ ! هَلْ يَسْتَبِرُ الثَّارُ حَتَّى بَعْدَ لَخْطَةِ الزَّفَاةُ ؟ 00 يَا أَيُّنَا الْمُدَانُ إِنِّنِي أَلْقِي عَلَيْكَ القَبْضِ ! هَيًّا أَطِعْنِي وَانْطَلِقْ مَعِي . . لَاثُبَّدُّ أَنْ تَمُّوتُ !

روبيو

: لَابُدُ أَنْ أَمُوتَ حَقاً! وَلِذَا فَقَدْ جِئْتُ هُنَا!

يَا أَيُّهَا الشَّابُ الرَّقِيقُ الطَّيِّبُ! لَا تَسْتَفِزُ شَخْصاً يَائِسا ارْحَلْ وَدَعْنِي! انْظُرْ تَأَمَّلْ هَوُلاَهِ الرَّاحِلِينْ أَفَلا غَنْولاً عَلَيْهِ الرَّاحِلِينْ أَفَلا غَنْولاً عَلَى السَّبُ أَطِعْنِي! أَفَلا غَنَاكُ مَصِيرَهُمْ ؟ أَرْجُوكَ يَا شَابُ أَطِعْنِي! أَنَا لاَ أُرِيدُ خَطِيقَةً أُخْرَى عَلَى رَأْسِي هُنَا! لاَ أُرِيدُ خَطِيقَةً أُخْرَى عَلَى رَأْسِي هُنَا! لاَ تَدْفَعَنْ بِي لِلْغَضَبْ! ارْحَلْ إِذَنْ أَرْجُوكُ لِللَّهِ عَنْ أَرْجُوكُ لِلاَ تَدْفَعَنْ بِي لِلْغَضَبْ! ارْحَلْ إِذَنْ أَرْجُوكُ عِلَى لِللَّهُ إِلَيْكَ يَزِيدُ عَنْ حُبِي لِذَايِ إِللَّهِ إِنْ قَلْبِي إِلَيْكَ يَزِيدُ عَنْ حُبِي لِذَايِ

باريس

فَلَقَدُ أَتَيْتَ وَفِي يَدِى مَا سَوْفَ يَجْتَثْ حَيَانِ 10 الْرَحَلُ أَقُولُ ارْحَلْ وَعِشْ ثُمَّ أَجِبْ مَنْ يَسْأَلُكْ : إِنَّى نَجُوْتُ لَانًّ عَجُنُونَا رَجَانِي أَنْ أَفِرٌ بِدَافِعٍ مِنْ شَفَقَةُ ا

إِنَّ أَرْفُضُ مَا تَطْلُبُ وَسَأَلْقِي القَبْضُ عَلَيْكُ

لِأَنَّكَ تَجْرِمْ .

روميو : هَلْ تَسْتَفِزُّنِي إِذَنْ ؟ إِلَيْكَ ضَرْبَتِي الْوَفَّقَةُ ! ٧٠

( يتقاتلان )

الخادم : آو يَا رَبِّ إِنَّهَا مُشْتَبِكَانْ ! سَأَنَادِي الْحُرَّاسْ!

( پخرج )

باريس : أُوَّاهُ قَدْ قُتِلْت ! (يسقط) إِنْ كُنْتَ بِ رَحِيماً فَافْتَحِ القَبْرَ وَأَرْقِدْنِي هُنَا بِجِوَادِ جُولْبِتْ .

( يموت )

روميو : سَأَقُومُ بِلَكَ حَقاً ! فَلَا بُصِرْ وَجْهَه ! هَذَا
مِنْ أَسْرَةِ مِرْكُوشْيُو ! وَنَبِيلٌ يُدْعَى بَارِيسْ
مَاذَا قَالَ الحَادِمُ لِي وَأَنَا لاَ أَصْغِى أَثْنَاءَ الرَّحْلَةُ
مَاذَا قَالَ الحَادِمُ لِي وَأَنَا لاَ أَصْغِى أَثْنَاءَ الرَّحْلَةُ
إِذْ كَانَتْ نَفْسَى تَتَقَاذَفُهَا الْأَفْكَارُ ؟ ظُنَى أَنَّ الحَادِمَ قَالَ
بِأَنَّ الكُونْتَ سَيَتَزُوجُ مِنْ جُولْيِيتْ !
مَلْ قَالَ كَذَلِكَ حَقا أَمْ كَانَ مُجَرَّدَ خُلْم ؟
مَلْ قَالَ كَذَلِكَ حَقا أَمْ كَانَ مُجَرَّدَ خُلْم ؟
مَلْ قَالَ كَذَلِكَ حَقا أَمْ كَانَ مُجْرَّدَ خُلْم ؟
مَلْ قَالَ كَذَلِكَ حَقا أَمْ كَانَ مُحْرَدً خُلْم ؟
مَلْ قَالَ كَذَلِكَ حَقا أَمْ كَانَ مُحَلِّيثُ الْكَولِيتُ الْكَادِمَ يَذَكُ اللّهُ عَنْ جُولْيِيتْ ١٠ مَنْ يَتَحَلَّكُ عَنْ جُولْيِيتْ ١٠٠ مَنْ يَتَحَلَّكُ عَنْ جُولُيونَ أَصْغَيْتُ إِلَى مَنْ يَتَحَلَّكُ عَنْ جُولُيوتْ مَنْ مُؤْلِكُ مَا عَنْ عَنْ جُولُونِ أَسُعَنْ عَنْ جُولُونِ أَسْهَا عَنْ عَنْ جُولُونِ أَسْعَنْ عَنْ جُولُونِ أَسْعَنْ عَنْ جُولُونِ أَسْعَنْ عَنْ جُولُونِ أَسْعَنْ عَنْ جُولُونِ أَلْكُولُكُ عَنْ جُولُونِ أَسْعِنْ يَكُولُ إِلَى مَا عَنْ عَنْ جُولُونَا أَمْ عَنْ جُولُونِ أَسْعُونُ أَسْمُ عَنْ عُلْكُ إِلَاكُ عَنْ جُولُونِ أَسْعَلْمُ عَنْ جُولُونِ أَلْكُونُ عَنْ جُولُونِ أَسْرَالِكُ عَنْ جُولُونِ أَسْرَالِكُ أَلْكُونُ عَنْ عَنْ عُلْكُونُ أَلْكُونُ عَلْمُ أَلْكُولُ أَلْكُولُ عَلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عَلْكُ أَنْ أَلْكُونُ أَلَالُونُ عَنْ عُنْ عَنْ جُولُونِ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلِيكُ أَلْكُونُ عَنْ عَنْ عَنْ عُلْكُونُ عَلَى الْكُونُ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلْكُونُ أَلْكُونُ أَلْكُونُ عَلَى عَلْمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْكُونُ أَلْكُونُ عَلْمُ عَنْ عَلْكُونُ أَلْكُونُ عَلْكُونُ عَلْكُونُ لَا عَلْكُونُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْكُونُ عَلْكُونُ عَلْكُونُ عَلْ

اسْمُكَ قَدْ كُتِبَ مَعَ اسْمِي . . في سِفْرِ البُّؤْسِ الْمَرِّ!

۲۵۷ ولیم شکسبیر

A0

سَأُوَارِيكَ التَّرْبَ بِأَعْظَمِ قَبْرِ! في قَبْرِ.. كَلَّا! بَلْ في خَيْر مَنَارٍ يَامَنْ رَاحَ شَهِيداً فِي رَيْعَانِهُ ! فَهُنَا تَرْقُدُ جُولِييتْ ، وَمَفاتِثُهَا خَجْعَلُ هَذَا القَبْرْ قَاعَةً عَرْشِ زَاخِرَةٍ بِالْأَضْوَاءِ لِتَسْتَقْبِلَنَا فِيهَا ا ارْقُدْ يَامَيْتُ تَدْفِئُهُ يَدُ مَيِّتُ ا

(يدفن باريس في المقبرة)

مَا أَكْثَرَ مَا تُنْتَابُ المُرْضَى عِنْدَ المُوتُ خَظَاتُ مَرَحْ! وَيُسَمِّيهَا الْحُرَّاسُ البَّرْقَ السَّابِقَ لِلْمَوْتِ! آهِ كَيْفَ أُسَمِّي هَذِي اللَّحْظَةَ بَرْقا ؟ 4. يَا حُبِّي يَا زُوْجِي لَمْ يَقْدِرْ ذَاكَ المُوْت بَعْدَ أَنْ امْتَصَّ الشَّهْدَ بِأَنْفَاسِكُ أَنْ يَصْرَعَ خُسْنَكِ وَجَمَالَكُ ! لَمْ يَيْزِمْكُ المَوْت! مَازَالَتْ رَايَةُ خُسْنِكِ خَفَّاقَةُ في خُمْرَةِ شَفَتَيْكِ وَخَدَّيْك 90 بَيْنَا لَمْ تَتَقَدُّمْ أَلْوِيَةُ المَوْتِ الشَّاحِبِ مِنْكِ! هَلْ تَرْقُدُ يَاتِيبَالْتُ هُنَالِكَ فِي أَكْفَانٍ خَضَّبَهَا الدُّمْ ؟ هَلْ ثَمَّ جَمِيلٌ أُسْدِيدِ إِلَيْكَ سِوَى أَنْ أَبْسُطَ هَذِي اليَّدْ وَهْيَ يَدُ شَطَرَتْ ثَوْتَ شَبَابِكُ

كَىْ تَشْطُرَ ثُوْبَ شَبَابٍ فَتَى كَانَ عَلُوًّا لَكْ ؟ 1 . . اغْفِرْ لِي يَا ابْنَ العَمِّ ! آهِ يَاحُبِّي جُولْبيتُ !

إنَّى أَسْأَلُكِ لِلَاذَا مَازِلْتِ بَهَذَا الْحُسْنِ؟

هَلْ أَتَصَورُ أَنَّ المُوت وَهُوَ كِيَانٌ لَا جِسْمَ لَهُ \_ يَهُوَاكِ؟ وَبِأَنَّ الوَّحْشَ الْمُقُوتَ النَّاحِلَ يَبْقِيكِ هُنَا في مَذِي الظُّلْمَةِ لِتَكُونِي مَعْشُوقَتُهُ ؟ 1.0 كَيْمًا نَتَفَادَى ذَلِكَ سَأَظَلُ إِلَى الْأَبَدِ جِوَارَكُ ! لَنْ أَرْحَلَ أَبَدا مِنْ قَصْر اللَّيْلِ الدَّامِس هَذَا . سَأَظُلُّ هُنَا مَعَ دِيدَانٍ غَدَتِ اليُّوْمَ وَصِيفَاتِكُ وَهُنَا أُرْسِي أُسَسَ مُقَامِي الْأَبْدِيّ 11: وَأَخَلُّصُ نَفْسي وَأَخَلُّصُ نَفْسِي مِنْ نَيْرِ طُوالِعِيَ المُشْتُومَةُ وَأُحَرِّرُ مِنْهُ جَسَداً أَنْهَكُّهُ هَذَا العَالَمُ ا دَعْنِي أُلْقِ عَلَيْهَا آخِرَ نَظْرَةً وَأُطُوِّقُهَا بِلِرَاعَى لِآخِر مَرَّةً يَاشَفَتَى اليّا أَبْوَابَ الْأَنْفَاسِ لِنَعْقِدْ هَاتِيكَ الصَّفْقَةُ ذَاتَ الْأَجَلِ الدَّائِمْ . . مَعَ مَوْتٍ غَاشِمْ . . بِطَهَارَةِ قُبْلَةُ ! ١١٥ هَيًّا يَا حَادِي الْقَافِلَةِ الْمَرِّ . . وَدَلِيلِي ذَا الطُّعْمِ الْمُقُوتُ ! يَا مُرْشِدَ يَأْسَ وَقُنُوطُ ! وَجُّهُ مَرْكَبَكَ ٱلْمُنْهَكَ مِنْ لَطْمِ البَّحْرِ كَيْ يَرْتَطِمَ بِأَنْسَى أَضْرَابِ الصَّخْرِ! هَذَا نَخْبِ حَبِيبِي ! (يشرب) مَا أَخْلَصَ صَانِعَ هَذَا السُّمَّ ! مَا أَسْرَعَ مَا يَفْعَلُ فِعْلَهُ . . وَبِذَاكَ أَمُوتُ عَلَى قُبْلَةُ ! ١٢٠

۲۵۹ ولیم شکسبیر

(يلفظ انفاسه)

14.

(يدخل القس لورنس وبيده مصباح وعتلة وجاروف) ق. لورنس: خُذْ بِيدِي يَا قِدِّيسْ! مَا أَكْثَرَ مَا اصْطَدَمَتْ أَقْدَامِي الْهَرِمَةُ بِقُبُوةٍ فِي تِلْكَ السَّاحَةُ . مَنْ ذَاكَ هُنَاكُ ؟

بلتزار : شَخْصٌ وَصَدِيقٌ يَعْرِفُكَ المَعْرِفَةَ الحَقَّةُ !

ق. لورنس: أَدْخَلَكَ الله نَعِيمَهُ ! أَخْبِرْنِي يَا صَاحِبِيَ الطُّيَّبْ

مَا هَلِى الشَّعْلَةُ فِي البُعْدَ؟ عَبَثا سَتَنيرُ القَبْرَ أَمَامَ الدَّيدَانْ ١٢٥ وَأَمَامَ جَمَاحِمَ لاَ أَبْصَارَ لَمَا ! يَبْدُو لِي أَنَّ الشَّعْلَةَ

تُومِضُ في مَقْبَرَةِ الكَابْيُولِيت

بلتزار : أَنْتَ مُصِيبٌ يَامَوْلاَى الرِّبَانِ ! وَهُنَاكَ تَرَى مَوْلاَيْ \_

رَجُلُ أَنْتَ تُحِبُّه .

قى. لورنس: مَنْ هُوَ؟

بلتزار : رُومْيُو .

ق. لورنس: كُمْ مَرَّ عَلَيْه هُنَاك؟

بلتزار : يْصْفُ السَّاعَةُ .

بدرار . يعلن الساع . ق. لورنس: هَيًّا إِذَنْ إِلَى الضَّرِيحُ .

بلتزار ' : لَسْتُ أَجْرُوءُ سَيِّدِى ا مَوْلاَىَ لاَ يَنْدِى سِوَى أَنِّ مَضَيْت ! بَلْرِانِ بِالْوْتِ بَلْ إِنَّه مِلَّدَنِي سِ وَأَخَافُ مِنْ تَهْدِيدِهِ بِاللَّوْتِ

إِنْ بَقِيتُ كَيْ أَرَى مَا يَنْتَوِى أَنْ يَغْعَلَهُ

ق. لورنس: فَلْتَبْقَ إِذَنْ . وَسَأَمْضِي دُونَ رَفِيقْ . إِنَّ أُوجِسٌ خَوْفا ١٣٥ كَمْ أُخْشَى أَنْ يَقَعَ اللَّيْلَةَ مَكْرُوهٌ يُنْهِيءُ عَنْ سُوءِ الطَّالِعُ ا

۲۹۰ ولیم شکسبیر ــــــ

بلتزار : أَثْنَاءَ رُقَادِى تَحْتَ الشَّجَرَةِ خِلْتَ بِأَنَ أَحْلُمُ بِقِتَالَ بَيْنَ اثْنَيْنَ . . أَحَدُهُمَا مَوْلَائُ . . وَبِقَتْلِ الشَّخْصِ الآخَرُ !

(يتراجع)

ق. لورنس: رُومْيو!

(ينحني القس ليقحص الدم والسيفين)

وَيْحِي وَيْحِي ! مَا تِلْكَ القَطَرَاتُ مِنَ الدَّمِ فَيْ وَيْحِي ! مَا تِلْكَ القَطَرَاتُ مِنَ الدَّمِ فَيْ فَتْحَةِ هَذِى المُقْبِرةِ الحَجَرِيَّةُ ؟ وَلَمَاذَا يَرْقُدُ هَذَانِ السَّيْفَانِ المُعْتَدِيَانِ بِلاَ صَاحِبْ وَالدَّمُ قَدْ غَيِّرَ لَوْنَهُمَا فِي ذَاكَ البَيْتِ الآمِنْ ؟

(يدخل المقبرة)

رُومْيُو؟ مَا أَشْحَبَهُ! مَنْ مَعَهُ؟ عَجَبًا! باريسٌ كَذَلِكْ؟ في دَمِهِ غَارِقْ؟ مَا أَقْسَى هَذِى السَّاعَةْ.. إِذْ حَمَلَتْ أَوْزَارَ الحَادِثَةِ الْمُفْجِعَةِ هُنَا.

(تنهض جوليت)

السيَّدَةُ أَفَاقَتْ . . .

جوليت : يَا مَبْعَثَ فَرَحِي يَا قِسُيسْ! أَيْنَ إِذَنْ زَوْجِي؟ أَذْكُرُ بِوُضُوحِ أَنَّ كُنْتُ سَأَرْقُدُ فِي هَذَا القَبْرِ وَهَا أَنْذَا أَرْقُدُ فِيه ! أَيْنَ حَبِيبِي رُومْيو؟

(ضجة خارج المسرح)

قس لورنس: أَسْمَعٌ بَعْضَ الْجَلَبَةُ ! يَا سَيِّدَتِي ! فَلْنَخْرُجْ مِنْ ذَاكَ الوَكْرِ

۲۹۱ ولیم شکسبیر

الحَافِلِ بِٱلْوْتِ وَبِالْأَمْرَاضُ . . وَبِنَوْم غَيْرٍ طَبِيعَى !
قَدْ أَفْسَدَ مَا دَبُّرْنَاهُ وَأَعْدَدْنَاهُ تَدَخُّلُ قُوْهُ
لاَ قِبَلَ لَنَا بِتَحَدِّيها . هَيًّا هَيًّا نَخْرُجْ .
زَوْجُكِ فِي أَحْضَائِكِ يَرْقُدُ بَعْدَ وَفَاتِهْ .
وَكَذَلِكَ بَارِيسْ . هَيًّا . سَوفَ أَخَلَصُكِ أَنَا وَكَذَلِكَ بَارِيسْ . هَيًّا . سَوفَ أَخَلَصُكِ أَنَا لِيَعْيشَى بَيْنْ الْاَخْوَاتِ كَرَاهِبَةٍ قُدْسِيّةْ .
لاَ تَنْتَظرِي كَى تُلْقِي بِالْأَسْثِلَةِ عَلَى !
لاَ تَنْتَظرِي كَى تُلْقِي بِالْأَسْثِلَةِ عَلَى !
فَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَصِلُ الْحُرَّاسُ ! هَيًّا يَا جُولِيتْ . .

( يخرج )

جوليت : اذْهَبْ أَنْتَ إِذَنْ! قَانَا لَنْ أَمْضِى الآنْ!
مَا هَذَا؟ هَذِى كَاسٌ فِي يَدِ زَوْجِى الْمُخْلِصْ!
يَبْدُو أَنَّ السُّمَّ مَضَى بِحَبِيبِى قَبْلَ أَوَانِهْ!
مَا أَبْخَلَكَ جَرَعْتَ السُّمَّ وَلَمْ تَتْرُكُ لِي قَطْرَةْ
مَا أَبْخَلَكَ جَرَعْتَ السُّمَّ وَلَمْ تَتْرُكُ لِي قَطْرَةْ
لَمْ تَتْرُكُ مَا أَشْرَبُهُ كَىْ أَلْحَقَ بِكُ ؟ سَأْقَبُلُ شَفَتَيْكُ
فَلَعَلَّ بَقَايَا سُمِّكَ عَالِقَةً بِهَا
فَلَعَلَّ بَقَايَا سُمِّكَ عَالِقَةً بِهَا
كَيْهَا أَلْقَى المَوْتَ بِمَا يُعْنِى النَّفْسُ .

رئيس الحرس: (من محارج المسرح) أَيْنَ الطَّرِيقُ يَا غُلَامُ . . سِرْ بِنَا ! جُولِيت : أَسْمِعُ ضَجَّةً ! لَابُدُ إِذَنْ أَنْ أُسْرِعُ !

يَاخِنْجَرِيَ الْمَانِ ۚ (تَأْخَذَ خَنجر روميو) هَذَا غِمْدُكُ ! (تطعن نفسها)

فَلْتَصْدَأُ فِيهِ إِذَنْ . . وَلَامُتْ الآنْ **!** 

14.

(تسقط فوق جثة روميو وتموت)

(يدخل خأدم باريس مع الحرس)

لِحَادِم : هَذَا هُوَ الْكَانُ حَيْثُ الشُّعْلَةُ الْمُضِيَّةُ .

ثِس الحرس: فِي الْأَرْضِ آثَارُ دِمَاءُ . . فَتَشْ فِنَاءَ المُقْبَرَةُ

هَيًّا لِيَذْهَبْ بَعْضُكُمْ . . إِذَا وَجَدْتُمْ أَيُّ شَخْصِ فَاقْلِضُوا عَلَيْهِ !

( يخرج بعض الحراس)

أُوّاهُ يَا لَلْمَشْهَدِ الْأَلِيمْ . . هَذَا هُوَ الكُونْتُ الْقَتِيلُ وَكَذَاكَ جُولْيِيتُ الْقَتِيلُ وَكَذَاكَ جُولْيِيتُ الَّتِي مَاتَتُ لِتَوْهَا وَمَاتَزَالُ دَافِئَةً ﴿ ١٧٥ مَلْ تَوْمَيْنَ . 
بَلْ تَنْزِفُ الدِّمَاءَ بَعْدَ أَنْ دَفَنَّاهَا هُنَا مِنْ يَوْمَيْنَ .

إِذْهَبْ ۚ فَأَخْبِرُ الْآمِيرْ . . أَهْرَعْ إِلَى أُسْرَةٍ كَابْيُولِيت

واذْهَبْ فَأَيْقِظُ بَيْتَ مُونْتَاجْيُو . . . ولْيَشْتَرِكُ فِي البَحْثِ سَائِرُ

الحَرَسُ !

( بخرج عدد من الحراس)

إِنَّا نُشَاهِدُ الأَرْضَ الَّتِي جَرَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ المَصَائِبُ لَكُونَ اللَّهَا مُذِهِ المَصَائِبُ الْالِيمَةُ ١٨٠ لَكُنَّنَا لَنْ نَسْتَطِيعَ رَصْدَ التُّرْبَةِ الْأُولَى لِمَلِهِ المَصَائِبِ الْالِيمَةُ ١٨٠ لِلَّا إِذَا عَرَقْنَا كُلُّ تَفْصِيلاتِ مَا حَلَثْ .

( يدخل عدد من الحراس ومعهم بالتازارخادم روميو ) الحارس الثان : هَذَا خَادِمُ رُوميو . . في خَارِج ِ هَذِي المَقْبَرَةِ وَجَدْنَاهُ أ

140

19.

190

رئيس الحرس : تَحَفُّظُوا عَلَيْه حَتَّى يَحْضُرُ الْأَمِيرُ .

(يدخل القس لورنس مع حارس آخر)

الحارس الثالث : هَذَا قِسُّ يَرْتَعِدُ وَيَتَأَوَّهُ أَوْ يَبْكِي

وَأَخَذْنَا مِنْهُ المِعْوَلَ والفَأْسَ - وَهَاكُهُمَا -

أَثْنَاءَ مُحَاوَلَةِ الْهَرَبِ مِنَ اللَّقْبَرَةِ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأَخْرَى .

رئيس الحرس : ذَلِكَ جِدُّ مُرِيبُ ! اعْتَقِلُوا القِسُّ كَلَالِكُ .

(يدخل الأمير وآخرون)

الأمير : أَيُّ كَوَارِثَ وَقَعَتْ في هَذَا الوَقْتِ البَّاكِرُ

فَأَقَضَّتْ مَضْجَعَنَا فِي نَوْمِ الصَّبْحِ الْمَانِي عُ ؟

(يدخل كابيوليت وزوجته)

كابيوليت : مَاذَا حَدَثَ فَجَعَلَ النَّاسَ تُوَلُّولُ فِي الطُّرُقَاتُ ؟

زوجة كابيوليت : البَعْضُ يُشِيرُ إِلَى رُومْيو والبَعْضُ يُشِيرُ إِلَى جُوْلِيت

والبَعْضُ يُشِيرُ إِلَى بَارِيسٌ والكُلُّ يُهْرُولَ نَحْوَ ضَرِيحٍ الْأَسْرَةُ

بِصُرَاخٍ وَعَوِيلٍ فِي الطُّوقَاتِ.

الأمير : مَاذَاكَ الْحَرْفُ الْهَادِرُ فِي آذَانِكُمُو قُولُوا !

رئيس الحرس: مَوْلَايَ هَذِي جُئَّةُ الكُونْتِ الْقَتِيلِ .. بَارِيسُ ا

وَهُنَاكَ رُومْيُو مَيُّتُ وَكَذَاكَ جُولْبِتْ ..

تُوفِّيَتْ مِنْ قَبْلُ لَكِنْ مَاتَزَالُ دَافِقَةْ . . وَمِنْ جَدِيدٍ عُتِلَتْ !

الأمير : هَيَّا ابْحَثُوا وَنَقُّبُوا حَتَّى نُفَسِّرَ ارْتِكَابَ هَذِهِ الجَرِيمَةِ النُّكْرَاءُ.

رئيس : هَذَا قِسِّيسٌ يَامَوْلَايَ وَهَذَا خَادِمُ رُومْيُو الْمُتُولُ

الحرس كُلُّ يَحْمِلُ آلَاتٍ يُمْكِنُهَا فَتْحُ قُبُورِ اللَّوْتَ .

. 4.0

زوجة

(يدخل كابيولبت وزوجته إلى المقبرة)

كابيوليت : انْظرِى يَا زَوْجَتِي ! يَا لَلسَّمَاءُ ! إِنَّ بِتَّنَا يَسِيلُ مِنْهَا الدُّمْ !

قَدْ أَخْطَأَ الْجِنْجُرُ مَوْقِعَهُ ا

فَغِمْدُهُ خَاوٍ عَلَى ظَهْرِ ابْنِ مُونْتَاجْيُو

وَأَمْسَى مُغْمَداً في صَدْرٍ بُنْتِي ا

وامسى معمدا في صدر بنتي ا : وَيْلِي ا مَشْهَدُ هَذَا الْمُوتِ يَدُقُ الْجَرَسَ لِيَدْعُونِ

في زَمَن الشَّيْخُوخَةِ لِلْقَبْرِ ا

(يعودان من القبر)

(يدخل مونتاجيو)

الأمير : أَقْدِمْ يَا مُونْتَاجْيُو فَلَقَدْ بَكُرْتَ بِتَرْكِ النَّوْم

لِتَرَى أَنَّ ابْنَكَ وَوَرِيثَكَ قَدْ بَكِّر بِالنَّوْمِ .

مونتاجيو: واأَسَفَا يا مَوْلايُ ! مَاتَتْ زَوْجَتَى اللَّبْلَةُ ٢١٠

إِذْ إِنَّ الْحُزُّنَ عَلَى نَفْي فَتَاهَا قَدْ أَخْمَدَ فِيها الْأَنْفَاسُ.

هَلْ ثُمُّ مَزِيدٌ مِنْ تِلْكَ الآلامِ الْتَآمِرَةِ عَلَى عَهْدِ الشَّيْخُوخَةُ ؟

الأمير : انْظُرْ كَيْ تُدْرِكْ ما أَعْنِي .

(مونتاجيو يدخل القبر ويخرج)

موثتاجيو: يَا مَنْ سَاءَتْ تَرْبِيَّتُهُ ! مَا هَذِي الْأَخْلَاقُ ؟

كَيْفَ سَبَقْتَ أَبَاكَ إِلَى القَبْرِ؟

الأمير: فَلْتُمْسِكِ الْأَفْوَاهُ عَنْ هَلِي المَشَاعِرِ رَيْثَمَّا

نَجْلُو الغُمُوضَ عَن الْحَوَادِثِ كُلُّهَا

وَنُحِيطُ بِالْاسْبَابِ وَالْاصْلِ الْحَقِيقِيِّ لَمَا .

٢٦٥ وليم شكسبير

110

سَأَكُونُ رَائِدَكُمْ بِسَاحَةِ حُزْنِكُمْ وَالْاَنَ فَلْتَتَحَمَّلُوا حَتَّى وَإِنْ أَدِّى إِلَى المُوْتِ الزُّوَّامُ ! والآنَ فَلْتَتَحَمَّلُوا وَلُنَّ خَصِعُوا الآلاَمَ لِلصَّبْرِ الجَمِيلُ وَلَّتُحْضِرُوا كُلَّ الَّذِينَ تَحُوطُهُمْ شُبُهَاتِكُمْ . فَلْتُحْضِرُوا كُلَّ الَّذِينَ تَحُوطُهُمْ شُبُهَاتِكُمْ . فَلْتُكُرُ وَاللَّهُ اللَّهُ 
ق. لورنس: لَا أَنْوِى أَنْ أُسْهِبَ يَا مَوْلَائْ . . إِذْ كُمْ يَبْقَ مِنَ العُمْرِ
زَمَانٌ يَسْمَحُ لِى أَنْ أَرْوِى مَا يُضْجِرُ الْمَالِاثُ
ذَاكَ الرَّاحِلُ رُومْيو . . كَانَ قَرِينا لِجَبِيبَتِهِ جُولُيِثُ
وَكَذَلِكَ كَانَتْ جُولُيِتْ .. يَلْكَ الرَّاحِلَةُ مُنَاكُ . . زَوْجَتَهُ المُخْلِصَةُ
الْعَصْمَاءُ !

إِنَّ زَوَّجْتُهَا .. لَكِنَّ زَوَاجَهُمَا السِّرَى تَلَاهُ مَفْتَلُ تِيبَالْت وَكَلَلِكَ كَانَ رَحِيلُ اليَافِعِ قَبْلُ أَوَابَهْ سَبَبَا فِي نَفْى الزَّوْجِ بُعَيْدَ العُرْسِ مِنَ البَلْدَةْ وَلِمَذَا كَانَتْ تَبْكِى جُولْيِتْ .. كَانَتْ تَلْوِى خُزْنَا لِرَحِيلِ الزَّوْجِ وَلَيْسَ لِلْقَتَلِ تِيبَالْت . لِرَحِيلِ الزَّوْجِ وَلَيْسَ لِلْقَتَلِ تِيبَالْت .

أَعْلَنْتَ خُطُوبَتَهَا لِلْكُونْتِ وَتَزْوِيجَهُمَا عَنْوَةً ! وَهُنَا جَاءَتْنِي وَرَجَتْنِي فِي حَيْرَتِهَا الكُبْرَى أَنْ أَجِدَ سَبِيلًا 75. يُنْقِذُهَا مِنْ ذَاكَ الزُّوْجِ الثَّانِي أَوْ أَنْ تَنْتَجِرَ هُنَالِكَ فِي صَوْمَعَتِي . إِذْ ذَاكَ دَفَعْتُ إِلَيْهَا بِشَرَابِ (قَلْ مُزِجَ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي) لِيُخَدِّرَهَا خَدَرًا كَاْلَوْتِ وَقَلَّا نَجَحَ وَحَقَّقَ 720 مَا أَبْغِي فَكَسَاهَا شَكْلَ الْمُؤْتُ ! وَكَنَّبُتُ إِنِّي رُومْيُو فِ تِلْكَ الْأَثْنَاءِ بِأَنْ يَأْسِ للْبَلْدَةِ فِي لَيُلَتِنَا اللَّيْلَاءُ كَيْمًا نَتَعَاوَنَ فِي إِخْرَاجٍ قَرِينَتِهِ مِنْ هَذَا الْقَبْرِ الزَّائِفِ عِنْدَ بِهَايَةٍ مَفْعُولِ شَرَابِ التَّخْدِيرْ. لَكِنَّ القِسُّ الْحَامِلَ لِرسَالَةِ رُومْيُو \_ وَهُوَ أَخِي جُونْ \_ \_ 40. لَمْ يِتَمَكُّنْ مِنْ أَنْ يَرْحَلْ وَأَعَادَ البَارِحَةَ رِسَالَتِي إِلَىَّ إِذْ ذَاكَ قَدِمْتُ وَحِيدًا لِضَرِيحِ الْإِسْرَةِ في الوَقْتِ الْمُتَوَقِّعِ لِإِسْتِيقَاظِ عَرُّوسَتِنَا كَنْ أَصْحَبُهَا لِتُقِيمَ مَعِي سِرًّا فِي صَوْمَعَتِي 700 حَتَّى وَقْتُ اسْتِدْعَاءِ صَدِيقِي رُومْيو دُونَ حَرَجْ لَكِنَّى حِينَ أَتَيْتُ قُبَيْلَ اليَقَظَةِ بَدَقَائِقُ كَانَ كَرِيمُ المَحْتِدِ بَارِيسْ . . والمُخْلِصُ رُوميو قَدْ رَحَلًا مِنْ هَذِي الدُّنْيَا قَبْلَ الْمُعدُ! وَلَدَى صَحْوَةِ جُولْيِيتِ تَوسَّلْتُ إِلَيْهَا أَنْ تَصْحَبَني 77.

وَيَأَنْ تَتَحَلِّي بِالصِّرْ إِزَاءَ إِرَادَةِ رَبِّ الكَوْنْ. لَكِنَّ سَمَاعِي بَعْضَ الضَّوْضَاءِ حَدَانِي لِلْغَادَرَةِ القَبْرِ بَيُّنَا رَفَضَتْ هِيَ فِي غَمْرَةٍ ذَاكَ اليَّأْسِ مُغَادَرَتَهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ المُسْكِينَةَ فِيهَا يَبْدُو انْتَحَرُّت هَذَا مَا أَعْلَمُه حَقَّ العِلْم! وَمُرابِّيَّةُ البِّنْتِ 770 سَتَشْهَدُ بِزَوَاجِهِمَا فِي السِّرِ ! فَإِذَا كُنْتُ تَسَبَّبُتُ بِخَطَيْمِ فِي أَيُّ مِنْ تِلْكَ الْأَحْدَاثِ الْمُؤْسِفَةِ فَإِنَّ لْأَقَدُّمُ شَخْصي الطَّاعِنَ في السِّنِّ فِدَاءً .. قَبْلَ المُوعِدِ بِقَلِيلِ .. لِصَرَامَةِ أَقْسَى قَانُونِ فِي الدُّولَةُ . : لَطَالَا عَرَفْنَا عَنْكُمُ الصَّلاحَ وَالوَرَعْ الأمير 44. فَأَيْنَ خَادِمُ القَتِيلِ رُومْيو؟ مَاذَا لَلَيْهِ مِنْ أَقْوَالْ؟ بالتازار : أَنَا الَّذِي أَخْبَرْتُهُ بَمُوْتِ زَوْجَتِهُ فَجَاءَ مُسْرِعاً مِنْ مَانْتُوَا إِلَى هَذَا الْمُكَانُ إِلَى هَذَا الضَّرِيحِ نَفْسِهِ وَآمِراً إِيَّاىَ أَنَّ أَعْطِى رِسَالَةً لِوَالِدِه \_ في مَطْلَع النَّهَارُ \_ 440 مُهَدُّدا إِيَّايَ \_ وَهُو يَدْخُلُ الضَّرِيحْ \_ بِالقَتْلِ إِنْ لَمْ أَبْتَعِدْ وَأَمْتَنِعْ عَنَ التَّذُّخُلْ. : هَاتِ أَعْطِنِي هَذَا الْخِطَابُ . . سَوْفَ أَفْحَصُهُ . الأمير وَأَيْنَ خَادِمُ الكُونْتِ الَّذِي اسْتَغَاثَ بِالْحَرَسُ ؟ قُلْ مَا الَّذِي أَنَى عَوْلَاكَ مُنَا وَمَاذَا كَانَ يَفْعَلْ ؟ **44** : لَقَدْ أَقَى كَيْ يَنْثُرُ الزُّهُورَ فَوْقَ قَبْرِهَا الخادم

440

وَقَالَ لِي أَنْ ابْتَعِدْ! وَقَدْ تَرَكْتُهُ لَكِنَّنِي سَرْعَانَ مَا رَأَيْتُ شخصا قادما بشعلة ليفتح الضريخ فَأَنْقَض سَيِّدِي عَلَيْهِ شَاهِرا سِلَاحَةُ

وَعِنْدَهَا هُرِعْتُ كَيْ أَنَادِيَ الْحَرَسْ.

: يُؤَكِّدُ الْخِطَابُ مَا أَدْنَى بِهِ القِسِّيسُ مِنْ أَقْوَالْ: الأمير

وَفِيهِ يَخْكِى قِصَّةَ الْحُبُّ وَأَنْبَاءَ وَفَاةِ زُوْجَتِهُ

يَقُولُ إِنَّ صَيْدَلَانِيا فَقِيراً بَاعَهُ السُّمُّ الزُّعَاك

وَقَدْ أَتَى بِهِ إِلَى هَذَا الضَّريح كَىْ يَمُوتَ فِي أَحْضَانِ زَوْجَتِهُ . ٢٩٠

أَيْنَ هَذَانِ العَدُوَّانُ ؟ أَيْنَ كَانْيُولِيتْ وَمُونْتَاجْيو ؟

انْظُرا عَوَاقِبَ العَدَاوَةِ الَّتِي حَلَّتْ بِنَا

إِذْ شَاءَتْ السَّمَاءُ أَنْ تَقْضِى عَلَى أَفْرَاحِكُمْ بِالْحُبِّ!

كَذَا أَرَانِي قَدْ فَقَدْتُ اثْنَيْنَ مِنْ أَقَارِبِي

لِإِنَّنِي أَغْضَيْتُ عَنْ أَحْقَادِكُمْ . قَدْ عُوقِبَ الجَمِيعْ . 790

كابيوليت : هَيًّا أَخِي مُونْنَاجْيو . . هَاتِ يَدَكْ . .

قُلْ إِنَّهُ مَهْرٌ ابْنَتِي وَلَسْتُ أَطْلُبُ الْمِيدُ.

مونتاجيو : لَكِنِّي أَمْنَحُكَ مَزَيدًا إِذْ سَأْتِيمُ لَمَّا

يْمْثَالًا مِنْ ذَهَبِ خَالِصْ

وَإِذَنْ مَادَامَتْ فِيرُونَا تَحْمِلُ هَذَاالإسْمِ

لَنْ يَعْلُو ثِمْثَالٌ فِي قِيمَتِهِ مَهْمَا كَانَ غُلَيْهِ

إِذْ سَوْفَ يُخَلُّدُ جُولِيتَ الْمُخْلِصَةَ العَصْمَاءُ

كابيوليت : وَلَسَوْفَ أَقِيمُ لِرُومْيو غَثَالًا مِثْلَهُ

٢٦٩ وليم شكسبير

400

4.0

كَىْ يَنْهُضَ بِجِوَارِ حَبِيبَتِهِ جُولِيبِتْ فَلَقَدْ كَانَا مِنْ بَيْنِ ضَحَايَا إِثْم عَلَاوَتِنَا : لَقَدْ أَتَى هَذَا الصَّبَاحُ بِالسَّلَامِ غَاثِيًا وَلَن تُرِينَا الشَّمْسُ وَجْهَهَا مِنْ حُزْيَا هَيًّا لِنَوْحَلَ كَىْ نُعَالِجَ الْأَثْرَاحَ فِي أَنَاةً هَيًّا لِنَوْحَلَ كَىْ نُعَالِجَ الْأَثْرَاحَ فِي أَنَاةً وَسَوْفَ نَعْفُو عَنْ فَرِيقٍ وَنُعَاقِبُ العُصَاةُ وَسَوْفَ نَعْفُو عَنْ فَرِيقٍ وَنُعَاقِبُ العُصَاةُ إِذْ مَا عَرَفْتُ قِصَةً تَزِيدُ فِي الْاَمِهَا إِذْ مَا عَرَفْتُ قِصَّةً تَزِيدُ فِي الْاَمِهَا عَنْ خُرِيقٍ مُنَا وخُبً رُومْيو زَوْجِهَا ا

( يخرج الجميع )

النهاية



# ثبت الحواشي

- (۱) البرولوج The Prologue أو الاستهلال يتخذ هنا صورة السونةا الشيكسبيرية أى التى تتكون من الحرام وتتبع نظاماً معيناً فى القافية هو اب اب، حدد حد، هدو هد، زز د وبحرها هو نفس بحر المسرحية وهو بحر الأيامب بزحافاته وعلله. وتؤدى هذه السوناتا هنا دور المقدمة أو تطرح الموضوع ARGUMENT ـ وربما كان شكسير هنا يحاكى آرثر بروك الذى كتب مقدمة لقصيدته الطويلة د روميوس وجوليت ، تتكون من سوناتين وقصيدة عن الموضوع تتبع شكل السوناتا الابطالية.
- (٢) فى الأصل تورية فى لفظه Civil التى تستخدم فى تعبير Civil war أى الحرب الأهلية ، وفى وصف السلوك بأنه مهذب \_ أو شريف \_ والتورية لا تترجم ، ومن ثم فقد خصّصنا لكل استعبال كلمة مستقلة لطرح المعنيين جميعاً .
- (٣) فى الأصل « هاتين الساعتين » ــ والعدد غير مقصود لذاته ، وعل أى حال فالساعة فى العربية تمنى أيضاً الفترة من الوقت .

# الغصل الأول ــ المشهد الأول

- (٤) فى الأصل دلن نحمل فحماً ، وهذا مثل قديم فقد معناه الآن ، ومن ثَمَّ نقلنا المعنى المقصود فحسب \_ وكذلك تصرفنا فى تلاعب شيكسبير بالألفاظ الذى لا يترجم لأنه خاص باللغة الانجليزية .
- (٥) سوف يجد القارىء العربي غرابة في هذا الحوار و العبثى ، أو اللا معقول ولكن هم شيكسبير هو التلاعب بالألفاظ ، عن طريق الجناس في collier و Choler ـ و Collar ( حامل فحم ـ خضب ـ حبل المشنقة / ياقة القميص ) ـ وهذا مصدر من مصادر الفكاهة في الافتتاحية النثرية .

۲۷۱ ولیم شکسبیر

- (٦) د أثبت صلابق ، في الأصل take the wall ومعناها د أؤكد مركزى الاجتماعي ، أو د تفوقي الجسدى ، . وأصل التسمية يعود إلى شكل الشارع الذي كان مرتفع الجانبين ( بالقرب من الحائط ) ومنخفض الوسط ، وكان السادة يمشون على المكان المرتفع د بجوار الحائط ، ـ والترجمة تنقل مقصد المتحدث خصوصا في سياق التلاعب بالألفاظ .
- ال الإثبات ، في الأصل goes to the wall أي د يجتمي بالحائط ، ــ وهي استمرار للعب بلفظ الحائط .
- New بساكون مهذباً  $_{1}$  و Will be civil ) في طبعة الكوارتو الثانية (Q2) وتقبلها طبعة ( $\Lambda$ ) د ساكون مهذباً  $_{1}$  (Cambridge Shakespeare التي اعتمدناها هنا . وتظهر الكلمة Cruel في طبعات أخرى .
- (٩) اللعب على الألفاظ مستمر لل فتعبير heads of the maids (رؤوس العداري) يؤدي إلى maidenheads
- (۱۰) سيدهش القارىء لورود ذكر السمك (fish) هنا ولكن الكلمة قد أوحت بها كلمة flesh لما المردينة المملحة فهى تقابل Poor وهو نوع رخيص من الأسماك المملحة يؤكل أثناء الصيام ويوحى بالسلبية والضعف.
- (١١) هوية الخادم الثانى غير معروفة ، وقد اقترح أحد الشراح أن بكون بالتازار خادم روميو وهو كذلك في العديد من الطبعات .
- (١٢) كان من بين عادات الإيطاليين في القرن ١٦ ـ كيا يقول كونجريف ـ. أن يوجهوا الإهانة إلى خصومهم بأن يسخروا منهم بهذه الطريقة ووضع ظفر الإبهام في الفم بين أول القواطع والجزعليه بهذه الأسنان كي يصدر صوبًا ما .
  - (١٣) يقصد به تيبالت الذي يكون قادماً في هذه اللحظة خلف المسرح
- (١٤) فى الأصل تورية على لفظ Hind بمعنى خادم \_ ويمعنى ظبيه \_ وكذلك على لفظ Heart إذ يوحى بكلمة Hart التي تعنى الظبي الذكر \_ فيكون المعنى الآخر للعبارة هو \_ الظبيات التي لا ظباء معها تلود عنها .
- (١٥) أورد شكسبير اسم هذه القلعة Free town كها وردت في القصة الأصلية القديمة التي وضعها بروك باسم دروميوس وجوليت ، سـ وهي تقابل Villa Franca في النص الإنطالي .
  - (١٦) في الأصل Auroraوهي ربة الفجر. .
- (۱۷) د أسود ، معناها خبيث أو فتاك ، إشارة إلى د المرارة السوداء ، وهى د المزاج ، الذى يسبب د السوداء ، أى الملائخوليا ( melancholy ) وقد صدر عام ١٩٤٥ كتاب يناقش هذا الموضوع من تأليف The -Iumours and Shakespeare's characters .
- (۱۸) ليس روميو جاداً في طلب الطعام ولكنه يحاول أن يغير مجرى الحديث كى لا يبوح مالسر .

  (۱۹) هذا التصوير التقليدي للحب بمجموعة من المتناقضات شائع إلى أبعد الحدود عند سفراء السوناتة الإليزليثين المعاصرين لشكسبير . وتختلف لغة روميو عندما يكون جادا في إحساسه بطبيعة الحال .

۲۷۲ ولیم شکسیر

(۲۰) ۱۸۰ — ۱۸۵ هذه الأبيات تتضمن مفارقة درامية إذ تصف حلة روميو الراهنة وتشير إلى المراحل الثلاثة المقبلة في حبه لجوليت ـ كما يقول إيغانز ـ فالحال الأولى هي حالة دخان الزفرات لروزالين ، ثم حبه لجوليت الذي يلتهب ويتوهج ، وعندما يعوقه عائق ( النفي ) يصبح دمعا سيالاً ، وأخيراً عندما يحل اليأس يؤدي إلى الجنون في المرحلة الرابعة أي الانتحار ثم الحلود ا

(۲۱) د دع الهزل » ... في الأصل دكن جاداً » (in Sadness) وروميو يتعمد ألا يترك الهزل فيتلاعب بلفظ Sadness فيفهمه بمعنى د الحزن » ، ومن ثم يستمر التلاعب بكلبات «Sick » و « ILL » و في أستطع في الترجمة إلا إبراز الجناس في د الهزل » و د الهزيل » .

(٢٢) سهم الغرام هو في الأصل وسهم كيوبيد ، وحكمة من عفاف هي الأصل وحكمة ديانا ، \_\_ وديانا هي إلمة العفة .

(٢٣) السطور الأربعة السابقة ترجة وتفسيرية ع للبيتين ٢١٢ - ٢١٣ - أى ترجة للمعنى فقط وأنا أحتمد على تفسير إيفائز في ص ١٤ (نفس الطبعة).

#### القصل الأول ـ المشهد الثاني

- (٢٤) فى قصيدة بروك نرى جوليت أكبر من هذا قليلًا [ ١٦ سنة ) وفى قصة ( بينتر ) النثرية نراها فى الثامنة عشرة تقريباً ــ ولكن شكسبير مولع بالسن الصغيرة فبطلته د مارينا ، فى مسرحية ( بركليز ) فى الرابعة عشرة ، وميراندا فى الخامسة عشرة .
  - (٢٥) أي في حينيك . وكل عين تمثل من كفتي الميزان ـ قارن الصورة في البيت السابق .

### القصل الأول ـ المشهد الثالث

(٢٦) أثارت مشكلة تاريخ المسرحية كثيراً من النقاد \_ واعتمد بعضهم على إشارة المربية هذه إلى الزلزال باعتبار أنها إشارة إلى زلزال عام ١٥٨٠ الذى شعر به أهل انجلترا \_ ومعنى هذا أن المسرحية كتبت عام ١٥٩١ \_ ولكن جمهور النقاد يعارض هذا الرأى ، نظراً للزلازل الأخرى التى حدثت في فيرونا (١٣٤٨ وعام ١٥٩٠) ونظراً للتناقض الواضح في كلام المربية \_ على الأقل فيها يختص بسن جوليت ، إذ حسبها تقول (إذا افترضنا أن حديثها جاد) يكون سنها ١٢ \_ بيبها هي تؤكد في الوقت نفسه أنها سوف تبلغ عها قليل الرابعة عشرة .

- (٢٧) المقصود رجل يتضمن صفات الكليات كلها، كأنه تمثال مثالى من الشمع . (٢٧) من المفارقات في المسرحية أن باريس لا يظهر إطلاقاً في الحفل ا
- (٢٩) ٨٣ ٩٥ تتضمن هذه السطور وصفاً مبالغاً فيه إلى حد العبث ( اللا معقول ) لباريس باعتباره كتاباً ، وهي سطور غير موجودة في طبعة الكوارتر الأولى ( Q1 ) وربما استقى

۲۷۳ وليم شكسيي

شيكسبير مادة هذه الصورة الممتدة من قصيدة بروك ثم أدخل عليها وتحسينات ، أتت بنتائج حكسية !

(٣٠) • ٩ - ١ ٩ لم يقدم أحد المفسرين إيضاحاً مقنعاً لهذه الصورة . ولكن إيفانز يقول أن هذه السطور فيها يبدو تدور حول التمييز في الأفلاطونية الجديدة بين الجهال الخارجي (أي مبدأ الأنشي ) والجهال الداخلي (مبدأ الرجل) وربما كان المعنى هو أنه مثلها لا تستطيع السمكة أن تعيش إلا في البحر الذي يحتضنها " فالمحب الذي يزخر بالجهال الداخلي (باريس) يسعى لتحقيق الكهال الإنساني (الكوامة) ومن ثم فلابد له من تحقيق الجهال الخارجي بأن يحتضنه الجهال الخارجي لجوليت - زوجته وقد التزمت بهذا المعنى الظاهر في الترجة .

(٣١) هنا تورية في كبر الحجم ـ وتعنى به المربية : الحمل والإنجاب

### القصل الأول ... المشهد الرابع

- (۳۷) يعنى بنفوليو أن حادة إدخال واضعى الأنتعة بعد شرح واستنذان واحتذار إلى الجمهور قد هفا حليها الزمن ( ويتكرر نفس الموقف فى « تيمون الأثينى » و «خاب سعى العشاق » ، « وهنرى المثامن » من مسرحيات شكسبير أيضاً ) .
- (٣٣) القوس التترى يشبه الشفة العليا بينها نجد أن القوس الانجليزى هو جانب من الدائرة فحسب ، ولذلك فطالما ارتبط القوس التترى برموز الرذيلة .
- (٣٤) من تقاليد حفلات الرقص المقنعة أن يأتى كل ضيف معه بخادم يحمل له شعلته ، والفقرة التالية حافلة بالتوريات والجناس الذى تستحيل ترجته لأنه من خصائص اللغة الانجليزية مثل اللعب بكلمة Sole, Soul الأولى بمعنى نفس أو روح والثانية بمعنى نعل الحداء وكلمة Bound التى تمنى :
  ١ -- قيد ، ٢ -- قفزة وكلمة Soar Sore الأولى بمعنى مقروح والثانية بمعنى يُحلُق ويستمر روميو في هذه الدهايات اللفظية حتى يعرف الحب الحقيقي مع جوليت فيختلف موقفه تمام والاختلاف ويتسم حديثه بروح الشعر الحقيقي .
  - (٣٥) يقول (راى) إن هذا المثل هو: من ومن يجيد حمل الشمعة ، يجيد أداء اللعبة » . ويقول ريتسون أن ثمة مثلاً ينصح اللاصب بالانسحاب وهو في أوج انتصاره \_ وهذا التفسير الأخير هو الأسلم لأنه يتمشى مع البيت الأخير من كلام رومير الذي يشير فيه إلى الحفل باعتباره مباراة ويملن أنه آن له أن ينسحب الآن \_ قارن تعليق بنفوليو على كلام روميو \_ بعد مقابلته لجوليت \_ في المشهد الخامس من نفس الفصل .
  - (٣٦) نشب خلاف حول هذه الملكة الاسطورية التي يأى ذكرها عند شكسبير هنا لأول مرة ــ وقد اقتبس صورتها من المرددات الشعبية في زمنه ــ فاسمها يعنى ــ بلغة أهل ( ويلز ) . « طفل » . . أما عملها بالتوليد فقد فسره ( ستيفز ) بأنه توليد الخيالات التي تستب إلى الجان في أذهان النائمين وفسره ( وارتون ) بأنها تولد الجان بأن تستبدل بأطفال البشر أطفالاً من الجان وهكذا تكون قد ولديم .

- (٣٧) كان من الشائع وصف الكسولات بأنهن لا يفعلن لا انتزاع الديدان من أصابعهن ـ وقد كتب أحد مه اصرى شكسبير يصف النساء و الجالسات فى الشمس وهن يلتقطن ، ما نسميه عادة ، بالديدان من أصابعهن ، وهذا يرمز إلى الفراغ التام الذي يعشن فيه .
- (٣٨) فى الأصل Courtier أى أحد رجال البلاط ، والمقصود أحد مساعدى الملك أو أحد أعضاؤه أى وزرائه ! ويوجد خلاف حول الكلمة \_ هل هى Courtier مثليا ورد فى ٧٧ أعلاه أم هى Lawyers التى أوردها الكوارتو الأول ( Q 1 ) \_ فهذه الأخيرة تتمشى مع Suit ( قضية ) \_ ولكن القضية أو المُظلَّمة تناسب رجل البلاط ( أو الوزير ) الذى يخرج منها بعمولة أى برشوة ! (٣٩) فى الأصل و النصال الاسبانية ) إذ إن أفضل السيوف كانت مصنوعة من فولاذ مدينة توليد وفى إسبانيا . وقد أوردنا هنا المقابل الثقافي فالسيف المهند أو اليهاني يقابل الإسباني في أوربا !

#### الغصل الأول - المشهد الخامس

- (٤٠) هنا تورية في اسم الحادم Potpan فالمقطع الأول يعني (قِنْراً)\_ والثاني (حلة).
- (١٤) السطور ١٤٤ ـ ١٥٧ تتضمن حديث الجوقة ، وهي عادة ما تعتبر بداية للفصل الثانى ، ولكنه من الأفضل لنا أن نعتبرها ختاماً للفصل الأول ، كيا هو الحال في الدراما الكلاسيكية الجديدة ، ويجدر بنا إيراد تعليق الدكتور جونسون على هذا الحديث : « ليس من السهل اكتشاف سبب استخدام الجوقة في هذا الموضع ، فهي لا تضيف شيئاً يمضي بحدث المسرحية إلى الأمام ، بل تحكي وحسب ما نعرفه سلفاً أو ما سوف يفصح عنه المشهد التالى ، وهي تحكي ذلك دون إضافة أي ارتقاء بالمشاعر » وسوف يلاحظ القارىء أن السطور الأربعة عشر تشكل سوناتا شيكسبيرية مثل حديث الجوقة في البداية .

## القصل الثان ... المشهد الأول

(٤٢) و ابراهام كيوبيد ، أى ياكيوبيد الوغد ، وذلك نسبة إلى التعبير الاصطلاحى القديم و رجل ابراهام » ــ وهو المتسول اللى كان يدّعى العمى ليستدر عطف الجمهور . وهكذا فإن مركوشيو يستخدم الألقاب التى اقترح استخدامها فى البيت ١٢ . وقد اقترح أحد الشراح و آدم » بدلاً من و ابراهام » نسبة إلى و آدم بل » ، وهو من أشهر الرامين للسهام اللين تحدثت عنهم المواويل الشعبية ، ولكن الاتجاه الحديث يرمى إلى قبول قراءة نسخة الكوارتو الثانى ( Q 2 ) . أما السهم النافل فيشير إلى موالى شعبى آخر هو و الملك كوفيتوا والمتسولة » وشكسبير يذكر هذا الموال في خاب سعى العشاق ، الفصل الأول ... المشهد الثانى ، السطور ١٩٥ – ١١٤ ، والفصل الرابع ، المشهد الثانى ، الفصل الخامس ، المشهد الثانى ) ــ الفصل الخامس ، المشهد الثانى ) ــ الفصل الخامس ، المشهد

۲۷۵ ولیم شکسبیر

الثالث ، السطر ١٠٢ ، ويقول أحد الشراح إن روميو أسعد حالاً من الملك كوفيتوا الذي وقع \_ هوى متسولة بينها وقع روميو في هوى فتاة من أسرة غنية .

(٤٣) تتميز لغة مركوشيو هنا بالإباحية المغطاة أى المُوحَى بها باعتبارها جزءاً من الألعاب اللفظية التى يشترك فيها روميو ، وكل هذا يتناقض مع العاطفة المشبوبة التى تغير من نغمة النص بعد تجربة الحب التى يمر بها روميو بعد رؤيته لجوليت .

#### الغميل الثاني ... المشهد الثاني

- (٤٤) يُفهم من هذا أن روميو لم يترك المسرح ــ وأنه كان ختبئاً يسمع حديث مركوشيو وبنفوليو ــ لأنَّ أول بيت له تتمشى قافيته مع آخر بيت يقوله بنفوليو . . ويقول ( هوايت ) إن المشهد الأول يحدث في البستان وإن المشهد الثاني يستمر في نفس المكان .
  - (٤٥) يقصد (مركوشيو).
- - (٤٧) أي الذي أعطته لها الإلَّمة لترتديه أثناء الخدمة.
  - (٤٨) أنظر فن الهوى للشاعر الروماني أوفيد، ١، ٣٣:

Iu(rnies ex alto periuria ridet amantum · جوبيتر في عليائه يضحك ملء شدقيه على قسم العشاق كذباً (ترجمة الدكتور ثروت عكاشة نه الهوى سالهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٩) وكانت هذه العبارة تجرى عرى الأوثال في العصر الإيزابيثي . وربما اطلع شيكسبير على ذلك الكتاب بعد أن ترجمه معاصره دريستوفر مارلو .

## القصل الثان ـ المشهد الرابع

- (٤٩) كيوبيد \_ بطبيعة الحال ،
- (٥٠) هنا يلعب المؤلف على إسم ( يَيبَرْتُ ) الذي صوره ( ديكر ) الشاعر الإليزابيثي المسرحي المعاصر لشكسبير على أنه ( أمر المطط ) وصوّره ( ناش ) الشاعر الإنجليزي بنفس الصورة وأسياه ( تيبالت ) .
- (٥١) إختلف الشراح في عنى عدا السطر الله يكون معنى « Without his roe » أولاً فقد رجولته وأصبح نحيفاً رسعية بسبب الحب لأن roc معناها البطارخ أو بيض السماك ، وقد استعان شيكسبير بهذه الصورة نفسوا في مكان اخر ( هنرى الرابع ــ الجزء الأول ــ ف ٢ ، م ٤ ،

10° ) ليعبر عن الضعف و رنجة وضعت بيضها ، وقد يكون المعنى ثانياً بدون ظبيته إذ إن roe dear و ليعبر عن الضعف و رنجة وضعت بيضها ، وقد يكون المعب هنا على deer ظبية ) و Roe يصبح : (عبوبة ) أو قد يكون المعنى كها يقول سيمور ثالثاً إن اسم روميو بدون Roe يصبح : ا O I Me !O أو كها يقول ا ah me أو Me oh أو محل آمات العشاق وأناتهم . وقد فضل المترجم التنسير الأول ، وهو الظاهر الذي لا يحتاج إلى تأويل ، خصوصاً لأن شيكسبير عاد إلى هذه الصورة في مسرحية ترويلوس وكريسيدا \_ الفصل الخامس \_ المشهد الأول ، البيت ١٨ الذي يقول فيه وإنه رنجة دون بطارخ » .

- (٢٥) فى الأصل سباق الأوز البرى ، وهو سباق عنيف بين راكبين على جوادين \_ يستطيع السابق منها أن يختار الأرضى التى تروق له \_ إلا إذا استطاع أن يسبق وهو عائد \_ وقد حلفنا ( الأوز ) من الترجة لتكرار اللمب اللفظى به .
- (٥٣) في الأصل و الذي يسيل لعابه ، دليلاً على البلاهة ، والعامية للصرية تسمى هذه و ريالة ، ( ومن يسيل لعابه و بيريًل ، ) .
- (٥٤) هذا النداء التقليدي للبحارة حين تضل سفنهم ويتمنَّون اقترابٌ سفينة أخرى فيهللون فرحاً . . أو للغرقي حين يلمحون السفينة . . وهو هنا يسخر من المربية التي ستنقذهم .
- (٥٥) يقول بن جونسون في كتابه التحو الانجليزي \_ 1 إن الراء هي الحرف الذي ينطقه القلب \_ وهو ينطقه بأنغامه الخاصة ي . ويسميه (باركلاي) في كتابه سفية الحمقي \_ حرف الكلب . أما الفعل Ar وهو اسم الحرف \_ فيعني نباح الكلب \_ ويسميه درايدن Litera Canina \_ أو حرف الكلب \_ ويعني به البدية الساخرة .

#### القصل الثالث ... المشهد الأول

- (٥٦) يكون في هذا الوقت قد طعن مركوشيو منتهزا قرصة إنشغاله بالحديث مع روميو الذي يحاول جاداً
   التفرقة بينها والتدخل في القتال . وهو يطعنه من تحت ذراع روبيوكها سيجيء فيها بعد ثم يجرى .
- (٥٧) لا يتخلى مركوشيو حتى في لحظاته الأخيرة عن مرحه فهو يلعب بلفظ Grave بمعنى ـ جاد\_ ويمعنى ـ قبر ـ . . أي إنه سيتخلص غداً إلى الأبد من مرحه ـ طبعاً لأنه سيموت .
- (٥٨) يغمره إحساسه هنا بأنه أصبح طعاماً ... للدود كما يقول فيها بعد ... وهو لذلك يأتى بفكاهة جديدة وهي أنه قد تم شُيَّه ونَثْرُ الفلفل عليه .

#### القصل الثالث \_ المسهد الثان

(٥٩) فى الأصل ا فيبوس # Phoebus وهى ربة الشمس ، و Phaeton هو السائق الهام . ويقول مالون إن شكسبير استعار هذه الصورة فى الغالب من مسرحية مارلو ... إدوارد الثانى ... ويعلق الأستاذ داودن على صورة خيل الزمن وسياط فيتون قائلاً إن الصورة ذاتها وردت فى رواية ( بارناب ريتش) المسهاة \_ الوداع \_ ١٥٨٣ \_ قبل هذه المسرحية بثلاث عشرة منة \_ حيث يقول ريتش \_ « بدا له أن النهار يسير ببطء فقال في نفسه إن خيول الزمن الجميلة قد أصابها الإرهاق من جَرّ موكب الشمس \_ وتمني لو حضر فيتون بسوطه ليلهب ظهورها ! عوالمعروف أن فيتون في إحدى الأساطير هو ابن إله الشمس \_ وقد غافل أباه وإنطلق بالموكب بسرعة كبيرة وكاد يؤدى به إلى كارثة لهلا تدخل رب الأرباب .

- (٠٠) في بعض النسخ تقول جوليت و إذا مات ، وفي النسخة المعتملة تقول و إذا مت ، وفضلت في الترجة الجمع بين القراءتين .
- (٦٦) في السطر ٤٥ وحتى السطر ٥٠ يتلاعب شكسبير بلفظ ay أي Yes ( نعم ) وكان يكتب بحرف واحد « I » في العصر الإليزابيثي « واللفظ « I » ، واللفظ الذي يشبهه في النطق « EYE » ( عين ) . وقد ترجمت السطور الستة بمناها الظاهر دون اهتهام بهذا التلاعب السخيف بالألفاظ ، والذي يأن في موقف قلق وترقب لا يحتمل التلاعب من البطلة .
- در ٢) الأفعوان المقصود حيوان خرافي له جسد ثعبان ورأس ديك ، والاسم الوارد في النص cockatrice يحمل هذا الإيحاء وإن كان الشائع أن يشار إليه باسم basilisk ، وأهم خصائصه قدرته على القتل بنظرة واحدة . ويعود إليه شيكنبير في الليلة الثانية حشرة الفصل الثالث ، المشهد الرابع 190 197 .
- (٦٣) من السطر ٦٣ -- ٨٥ تؤكد جوليت ولوع الشاعر بموضوع الظاهر والباطن ، أى المظهر الخارجى المتناقض مع « المعدن » الداخل ، مما يُذكّر المشاهد للمسرحية بما قاله روميو فى الفصل الأول ، المشهد الأول -- ١٦٧ -- ١٧٧ .
  - (١٤) ٨٣ ٨٤ أنظر الفصل الأول ، المشهد الثالث ٨١ ٩٣ ..
- (٢٥) في الأصل 1 فَلْيُصَبُّ لسانُكِ بالبُثور ، وكانت الأمثال الشعبية تقول إن ألسنة المغتابين والنيّامين لابد أن تُصَابُ بالبثور ، وقد اخترنا في الترجمة هنا المقابل الشافي .
- (٢٦) في الأصل ( هجومك من الخلف) الذي يوحى بالفاجأة ، وهذا هو المعنى الذي أخرجناه في الترجة وهذه هي الأصول الإنجليزية للأبيات العربية الثلاثة (١٢١ --- ١٧٤).

But with a rear - Ward following Tybalt's death, « Romeo is banishéd » : to Speak that word, Is father, mother, Tybalt, Romeo, Juliet, All Slain, all dead. « Romeo is banishéd » ! 121 - 124.

(٦٧) كيا يقضى مذهبي في الترجمة ، أخرجت جميع المعانى الكامنة في الألفاظ التي تشتمل على تورية . فكلمة Sound تعنى شيئين (١) الإحراب عن الحزن و (٢) كشف أسراره أو سبر أخواره ، ومن ثم أظهرت الترجمة المعنيين جميعاً \_ وهذه هي الأصول الإنجليزية للأبيات العربية الثلاثة ١٢٤ — 1٢٦ :

There is no end, no limit, measure, bound In that word's death, no words can that woe sound. 125 - 126.

#### الغصل الثالث \_ المشهد الثالث

- (۱۸) كلمة fearful لها معنى أولى هو و الحائف » \_ ولكن معناها الثانوى لا يقل أهمية في رأى سبنسر لأن البيتين الثانى والثالث يؤكدانه ويفسران مصدر الحوف أو الرحب الذى يلقيه فى القلوب فهو شخص حكم القدر عليه بالعداب ، بسبب طبيعته (سجاياه) ولذلك فهو مقترن بكارثة ( بحمنى متزوج ومعنى مصطحب مدى الحياة ) وقد أخرجت كل هذه المعانى فى الترجمة . وسيلاحظ القارىء المفارقة الدرامية فى هذين البيتين لأن و الألم » و و الكارثة » قد يشيران إلى جوليت .
  - (٦٩) المعنى الحرفي هو : ﴿ اللَّذِي يَتَشُوقُ أَنْ يَتَعَرَّفَ ﴿ وَيَصَافَّحَنِّي ۗ .
- (٧٠) فى الأصل تقابل كلمة و فاهت ، Vanished أى و تنفست مثل الزفير، أو و أصدرت حكماً دون احتيال العدول هنه ، (كيا يقول كيرمود وسبنسر) وربما كانت الكلمة عرَّفة في النص .
- (٧١) أى حين تنضم الشفة العليا إلى الشفة السفل ، وهي استعارة مفتعلة لوصف الشفتين بالحمرة .
   (٧٢) حرفياً و فَلْتَشْنَقُ الفلسفةُ نفسها » .
- (٧٣) يكون روميو قد وقع على الأرض ، كيا هو مذكور في النص ويمجرد أن يقع ــ يُسْمَعُ الطرقُ على الباب الخارجي فيكون مبرراً للقس لورنس حتى يأمر روميو بالنبوض . . فلولا ذلك ما أمره ــ وحسبها يقول الأستاذ نايت ــ إن القس لورنس متعاطف تعاطفاً شديداً مع روميو في موقفه . . حتى أنه رغم لومه له « بالغ التأثر بموقفه . . ومستجيب لانفعالات الشاب المكلوم » . أما الارشادات المسرحية فالمعروف أن شكسير لم يكن يكتب منها إلا أقل القليل معتمداً على الموجود منها بالحوار ذاته .
- (٧٤) الواضع \_ بطبيعة الحال \_ أن روميو لم يلعن ميلاده . . ولكن د روميوس ٤ في قصيدة بروك يفعل هذا \_ ( أنظر مقدمة النص ) .
- (٧٥) يقول ستيفنز : «كان الجنود الإنجليز يستخدمون قديماً أعواد ثقاب لا سبيل إلى إشعالها إلا بعود ثقاب مشتعل دائماً ، معلق في علبة مربوطة في حزام الوسط قريباً كل القرب من الصندوق الخشبي ، الذي يضع فيه البارود » .

### القصل الثالث ـ المشهد الخامس

(٧٦) شجر الرُّمَّان يرتبط بصورة تقليدية بالبلبل ، ومع أن ذَكَرَ الطائرِ هو اللي يغني على أشجار الرَّمَّان ، فإن شكسبير يُشير إلى الطائر بضمير المؤنث « She » . ويقول الأستاذ داودن إن الإشارة

ـ ۲۷۹ وليم شكسبير

الشائعة إلى أنثى الطائر [ سواء شكسبير أو لدى اثنين من معاصريه هما جون ليل Lyly وجون إليوت Eliot ] مرجعها إلى القصة التي صوّرها أوفيد في مسخ الكائنات ـــ ( ٤ ، السطر ٤٣٣ وما بعدها ) وهي قصة تبريوس وفيلوميلا التي تحولت إلى بلبلة ! (أنظر ترجمة د. ثروت عكاشة ) .

(٧٧) يقول أحد الشراح إن وشموع الليل، كناية عن النجوم.

(٧٨) فى الأصل وشهاب زفرته الشمس » ( السطر ١٤ ) \_ وكان العتقد أن الشهب تتكون من أبخرة تستمدها الشمس من الأرض ثم تشعلها . وتتكرر نفس الصورة فى خاب سعى العشاق \_ الفصل الرابع ، المشهد الثالث \_ ٧٧ - ٨٠ ، (أنظر ترجة د. لويس عوض) .

(٧٩) فى الأصل Unpleasing Sharps ويشرح قاموس أكسفورد الكبير ( OED ) الكلمة الأخيرة بأنها و النفرات الحادة الأعلى من النبرة الطبيعية ، ـ. وهى فى هذا تعنى أكثر نما نسميه فى الموسيقى و دييز ، ( وهو معناها المألوف ) .. ومن ثم فإن و الأنشاز القبيحة ، تتفق مع هذا المعنى لأن الأنشاز جمع النَّشَز وهو العالى البارز الحاد ( الوسيط ) وهى فى هذا تختلف عن النَّشَاز ( المحدثة ) فى البيت

(٨٠) المتصود بالفواصل هو تقسيم النقمة الطويلة إلى نغيات قصيرة متتابعة أى تحويل الـ أ إلى أأأ على نفس الدرجة من السلم ومن ثمَّم فكلمة و التقسيم » أقرب إلى المعنى ، ولكن و التقاسيم » في الموسيقى الشرقية تعنى التنويعات ، Variations ، ومن ثمَّ فَضْلْتُ كلمة فواصل بسبب التلاحب الله على و الفصل » بين الأحبة ، وهو مقصد شيكسبير في النهاية .

(٨١) في الأصل hunt's - up وهو أغنية الصباح التي تحتفل بأول نهار يشرق على ليلة الزفاف ، وقد أُخذت اسمها من لحن الأغنية التي كانت تُعْزِفُ لإيقاظ الصيادين لمارسة الصيد مبكراً ، ويقول أحد التقاد إن المفارقة هنا أن روميو وجوليت أصبحا « الصيد » لا « الصائد » .

(۸۲) د فى كل يوم من كل ساعة » لأن كل دقيقة تبدو أياماً عديدة ... كما يقول البيت التالى . (۸۳) كان المعتقد أن كل آهة تشرب قطرة دم من القلب أنظر مسرحية الملك هنرى السادس ... الجنوء الثالث ... الفصل الرابع ... المشهد الرابع ... السطر ۲۲ الذى يشير فيه إلى « الآهات التى تمتص الدماء » ومن ثم « تقصف » العمر !

# القصل الرابع ـ المشهد الأول

(٨٤) وُجَّهَتْ إلى شيكسبير تُهمةً الجَهْل أو الإهمال لأن القُدَّاس لم يكن يجرى في المساء عادة ، ولكن قاموس أكسفورد الكبير (OED) Mass (Sb<sup>1</sup>2c) إن باب (OED) Mass (Sb<sup>1</sup>2c) إن هو ترجة حرفية للتعبير اللاتيني missa Vespertina عيث تعني missa أي صورة من صور العبادة بصفة عامة . ويقول أحد الشراح إنه من المؤكد أن صورة من صور القُدَّاس كانت تقام في تشارتر هاوس (بيت الميثاق) في لندن ، في نحو السادسة مساء ، وكان سفير البرتغال يقيم في ذلك المكان عام (بيت الميثقل ) في لندن ، في نحو السادسة مساء ، وكان سفير البرتغال يقيم في ذلك المكان عام (بيت الميثقل ) في لندن ، في كتاب Queen Elizabeth and her Times وهو مجموعة من الدراسات

أشرف على نشرها توماس رايت ( Wright ) عام ١٨٣٨ أول الأمر ثم أعينت طباعته عدة مرات حتى أحدث طبعة (مزيدة ومنقحة) عام ١٩٨٤ .

(٨٥) في طبعة الكوارتو الثانى Q 2 التي اعتمدنا عليها نجد أن كلمة Care مطبوعة Care ولكن صورة الكلمة في طبعة الكوارتو الأول Q 1 أرجع ليس فقط لمعناها ولكن لورودها بنفس المصيغة في أكثر من مكان في مسرحيات شيكسبير ( خاب سعى العشاق ــ ٥ / ٢ / ٢ / ٢٨ ، وريتشارد الثان ٢ / ٣ / ٢٧١ ) بل إن نفس الخطأ يتكرر في السطر ٦٥ من المشهد الخامس من الغمل الرابع في هذه المسرحية ، وهنا لابد من قراءة Care بدلاً من Care وإلا فسد المعنى :

### وهل علاج الحزن

ذلك الصراخ والعويلُ ؟

- (٨٦) يقول (هوايت). وكانت النساء في أيام شكسبير يجملن عادة خناجر تتدلى من أحزمتهن ٤ .
   (٨٧) هنا لعب آخر على و انتظار الموت ٤ . . ولا و تنتظر ٤ بمعنى تتمهل . . وفي الأصل لعب على لفظة Long بمنى (١) تتمهل في الإجابة ، (٢) أشتاق للموت .
- (٨٨) يعلق (مالون) على هذه العادة قاتلاً: ( إن عادة الإيطالين في حمل جثة الميت إلى القبر مرتدية أفخر ثيابها وعادية الوجه ... مذكورة بوضوح في قصيدة بروك ويذكر (كوريات) ... إن الإيطالين كانوا يحملون و الجثة إلى الكنيسة عارية الوجه واليدين والقدمين ، وقد ألبسوها نفس الثياب التي كان يرتديها الشخص قبل وفاته » .

# الفصل الرابع ــ المشهد الثان

(٩٩) و اقترب الليل ، في السطر ٣٨ تثير مشكلة في توقيت المسرحية ، لأنها تعنى ببساطة أن شيكسبير ويقلم ، الساعة المسرحية عدة ساعات لإيجاد إحساس بالعجلة والاقتراب من اللروة ، فالوقت المحسوب بالساعة \_ أى التوقيت الطبيعى \_ لا يمكن أن يضع هذا المشهد بعد و العصر ، ، لأن جوليت قامت بزيارة القس في الصباح الباكر ونهاية المشهد الخامس من الفصل الثالث ويداية الفصل الرابع ) والواضح أنها عادت لتوها إلى المنزل ، كها ينك على ذلك ما تقوله في السطر ١٤ من هذا المشهد . ويبدو أن شيكسبير قد تأثر بما كتبه بروك في قصيدته روميوس وجوليت من قول جوليت ( البيت ٢٢٠٠ ) إنها كانت و في كنيسة القديس فرانسيس هذا الصباح ، ويما كتبه بينتر ( ص ١٢٨ ) من و أنها عادت إلى المنزل ، إلى قصر أبيها في نحو الحادية عشرة صباحاً ، وكان يمكن لشيكسبير أن يضع هذا المشهد في المساء إذا جعل دخول جوليت في السطر ١٤ غير مرتبط بعودتها الفورية من صومعة القس ، وذلك بأن يجعل المربية تقول ببساطة .

ألا ترى أنها مسرورة مثل أن عادت من الاعتراف؟

بدلاً من

الا ترى كيف عادت بعد الاعتراف مسرورة مرحة ؟

ولكن شيكسبير يريد أن يحقق كها يقول أحد النقاد وحضورية الحدث ، immediacy of ولكن شيكسبير يريد أن يحقق كها يقول أحد النقاد . action

(٩٠) أنظر الإحالة هذا إلى البيت ٩٥ من المشهد الأول في هذا الفصل : ( بجزيج من برد وخدر ! ) وإن كان شيكسبير هذا يستخدم حيلة بلاغية هي Transferred epithet أن نقل النعت من الاسم إلى الإسم المجاور له ، وهكذا يقول شيكسبير (على لسان جوليت) :

I have a faint cold fear thrills through my veins

بدلاً من

- (1) I have a fear (that) thrills through my veins (With) faintness and cold.
- (2) I feel faint and cold with fear running through my veins.

وكل من المعنيين مقبول وإن كنت فضلتُ التفسير الأول بسبب ما يبدو من إرجاعه صدى كلام القس في ٤ / ١ / ٩٥ --- ٩٦ وهو:

When presently through all thy veins shall run A cold and drowsy humour.

والــ humour التى ترجمتها بالمزيج هى فى الحقيقة مزاج ، وإشارتها إلى نظرية الأمزجة التى سبق الحديث عنها إشارة سطحية فى الواقع فالمقصود هو ومزيج البرد والحدر ، اللبي سيسرى فى المعروق ، وقد زادت عليه جوليت فى هذه والماجاة ، المدردة فكرة الخوف .

- (٩١) (١) ومشهد القتل » في السطر ١٩ تحتمل عدة معان أخرى مثل المشهد الرهيب أو المشهد التعس ، ولكن المعنى الأول للصفة dismal هنا هي « يوم الملاك » ( انظر قاموس اكسفورد الكبير وأقرب شبيه عربي به هو يوم البؤس الذي كان النعبان بن المنلر ملك الحيرة قد خصصه لقتل من يدخل عليه فيه ، واشتهر عنه قوله « لَوْ دَخَلُ على ابنى قابوسُ في هذا اليوم لقتلته ! » ، وذلك لأن الكلمة اشتقاقا هي « يوم السوء » أو « يوم الأذى » أو « يوم النحس » dies mali ( حرفيا : الأيام المنحوسة ، والإشارة هنا إلى التقويم القرور شطى ) والطريف أنه كان يشار إليه أيضا باسم « الأيام المصرية ! » ! dies Acgyptiaci ( نسبة إلى هزيمة أحد جيوش الرومان على أيدى المصريين ) ولذلك فيمفهوم الشر أيضا قريب منه ، لارتباط الفتل أو الموت قدرياً يربة الشر الأسطورية .
- (٩٢) نبات اللَّفَاح أو أبو روح أو « تفاح الجن » هو The mandrake ( أو mandragola ) وكان الشائع عنه أنه ــ إلى جانب خصائصه الطبية ــ نبات سحرى إذ كان يعتقد أنه ينبت بما يتساقط من الجشث تحت المشنقة ، وأنه يشبه الإنسان بسبب جلره المشقوق على شكل قدمى إنسان وأنه يصرخ عند

إقتلاعه من التربة . وكان المعتقد أن سياع صراخ اللَّفَاح يؤدى إلى الجنون أو يفضى إلى الموت . وهو شديد التخدير ، وكان يعتقد أن به قَدْراً من رُوح الحيوان .

(٩٣) فى نسخة الكوارتو الأولى « لقد دق الجرس معلنا الرابعة صباً عا ، . . واجمع النقاد ( أنظر أيضاً « قاموس أكسفورد الكبير » ) على أن الجرس كان يدق مرتين يومياً طول العام : الأولى فى الرابعة صباحاً (معلنا بداية النهار ) والثانية فى الثامنة مساء (معلنا بداية الليل ) .

(٩٤) الأرجح أن (أنجليكا) هي زوجة كابيوليت وليست المربية . ويعلق البرونسور (داودن) على ذلك قاتلًا إنه يتمشى مع قوله لها ألا تهتم بالثمن . (أى لأنها تمسك الحساب في المنزل) .

(٩٥) لم نحلف الشتائم التي لا تخدش الحياء.

(٩٦) الواضح أن فراش جوليت تحيطه الستائر ـ مثل كل فراش في مسرحيات شكسبير ـ وهنا تربد المربية ـ لأن جوليت خارقة في النوم ـ أن تزبح الستائر وتدخل إلى فراشها لتوقظها

(٩٧) فى قصيدة بروك و لا يستطيع كابيوليت أن يتكلم لحزنه الشديد ، ولم يكن شكسبير ناسياً ذلك \_ ولكنه جعله يتكلم حتى مجدث تناقضا دراميا داخل شخصية الرجل الهرم [ داودن ] .

(٩٨) المعروف أن المربية لله رقم حزنها لله لله المناس وليست خلصة في حب أحد رخم تعلقها بسيدتها كا ظهر في المشهد الذي نصحت فيه سيدتها فيه بترك روميو والزواج من باريس . القصل الثالث المشهد الخامس ) ولذلك فهي مضحكة في اختيار ألفاظها التي تظهر حزنها السطحي .

(٩٩) يفسر الأستاذ جرانت هوايت هذا و الحدث الذي يصور ألما بطولياً زائفاً » بأن شكسبير يسخر فيه من ترجة و الماسي » \_ من تأليف سنيكا \_ الكاتب الروماني \_ التي ظهرت عام ( ١٥٨١ ) \_ مثليا سخر من طريقة الصياح للتعبير من الحب واخزن في مشهد ( بيراموس وتسبى ) الذي يؤديه العيال في مسرحية و حلم ليلة صيف » \_ الفصل الحاس \_ المشهد الأول .

(١٠٠) اللعب باللفظ واضح في الأصل ، ولكنّ اضفاء صفة المرح إلى الحزن يُقصدُ به أن يكون تناقضاً مُثيراً للفكاهة ، مثل سائر المتناقضات الشكسيرية ، فنفس التعبير يمر في مسرحية : السيدان من قيرونا الفصل الثالث ، المشهد الثانى ، البيت ٨٥ ، وفي طم ليلة صيف حينا يصف العامل الممثل اللون المسرحي الذي يقدمه قائلاً إنها ماساة مفرحة .

(١٠١) التوريات متعددة في الأصل ــ ولم نترجم منها إلا ما تقبله العربية .

(١٠٢ أي عازف العود .

(١٠٢) يسخر بيتر هنا من الموسيقيين فيسمى كُلًا منهم باسم آلة غتلفة ــ وهمود الكيان هو و الفَرَسة ، التي في وسط الكيان والآلات الوترية المشابة .

. ۲۸۳ ولیم شکسبیر

### القصل الخامس ... المشهد الأول

- (۱۰٤) ﴿ رَبُّ صَدْرى ﴾ هو الحُبُّ أو رَب الحب كيوبيد ، والعرش هو القلب ، وقد وردت عبارة مشابهة في هطيل ٣ / ٣ / ٤٤٨ ، فلتنازل يارب الحب عن تاجك وهرشك في القلب » .
  - (١٠٥) يقصد بالغريب دغير المالوف؛ وبالروح لون الإحساس بالحياة أو الحيوية .
- - (١٠٧) في الأصل وأطياتُ الحُبِّ، ويقصد بها الأحلام .
- (۱۰۸) يقول دافيز إن تَذَكَّر روميو للصيدلاني ( ۳۷ --- ۳۸ ) والفكرة التي جالت بلهنه من أنه يمكن أن يكون ذا نفع له توحى بأن فكرة الانتحار لم تكن بعيدةً عن ذهنه أثناء وجوده في المنفى ، وهمله كما يقول لمستًد ذكية خير موجودة في قصيدة بروك أو بينتر .
- (١٠٩) لا يقدم أيَّ من الشراح تفسيراً لهذه التفاصيل الغربية عند شيكسبير فلهاذا يكون يوم الأربعاء ذاك عطلة ؟
- (۱۱۰) كان الدونية Ducat عملة ذهبية صغيرة تساوى نصف جنيه استرأيني آنذاك ، ومن ثم فقد كانت الأربعون دوقية مبلغا كبيرا .

أما تحديد المبلغ فبختلف من مصدر إلى مصدر من مصادر شيكسبير: فإن بروك يقول . وخسون كراونا من اللهب و (والكراون خسة شلنات أى ربع جنيه استرليني ) وبينتر يقول وخسون دوقية ، والطبعة الأولى من هذه المسرحية ( Q 1 ) تقول و عشرون دوقية ، ويقول إيفانز إن الرقم الحالى يستند إلى استرجاع شيكسبير للسطر الذي تقوله العاهرة في كوميديا الأخطاء ( ٤ / ٣ / ٣ ) وهو و إن مبلغ الموقيات الأربعين أكبر من أن أفقده » ... وسوف يدكر القارىء أنني إزاء عدم أهمية هذه التفصيلات أبقيت الكلمة كيا هي ، في حين أنني غيرتها إلى و دينار ، في تاجر البندقية ( ١٩٨٨ ) وهو يساوى قيمتها آنداك وله دلالته المعاصرة في الثقافة العربية .

أما و درهم سم ، فهو كيا يقول الشراح و مشروب ، أو شراب من السم ، ولكن الواقع أن كلمة drach هى نصف أوقية سائلة بالمعايير البريطانية والأمريكية مشتقة من كلمة drachm ( درهم ) اليونانية ، ولذلك فأنا في الحقيقة لم أبتعد عن المعنى بلي اقتربت منه ! .

### القصل الخامس ـ المشهد الثاني

(۱۱۱) عندما يدخل القس جون يقول و أين القس المبارك من طائفة الفرنسيسكان ؟ » ( السطر ١ ) وقد حدفت حلفت عن أخ لى حافى القدمين » وقد حدفت الإشارة إلى الحفاء لأنه رمز الطائفة واكتفيت بد و من نفس الطائفة » .

۲۸۶ ولیم شکسبیر 💶

### الفصل الخامس \_ المشهد الثالث

(١١٢) طال خلاف النقاد حول ضرورة هذا الخطاب ، ويقول ما لون إن الذى جر شيكسبير إلى سرد هذه القصة المملة هو محاولة المحافظة على سير حبكة روميو وجوليت مجعنى « تربيط » النهاية بالتوفيق بين الأسرتين . ونحن نوى هذا السرد مملا بلا مراه ولكن اللغة كانت تمثل لشيكسبير ميدان المحركة والمقاتلين فيها ! ولذلك فكل شيء يصب في اللغة ولا مهرب من الإسهاب والإطناب .





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٢/١٧٦٤

I.S.B.N 977-01-3660-3





هذه هى الترجمة الشعرية الكاملة لأجمل مسرحيات الحب لشاعر الانجليزية الأكبر وليم شيكسبير، وهى نجمع لأول مرة بين الدقة العلمية والصياغة السلسة، إلى جانب مقدمة وافية وحواس ضافية

والمترجم كاتب مسرحى وناقد مرموق هو الدكتور محمد عنائى، رئيس قسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحاصل على جائزة الدولة في الترجمة، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى